

-- ارالشؤور التفاقية العامة

وزارة الثقافة والاعلام دار الشؤون الثقافية العامة

الطبعة الاولى - ١٩٨٩



طباعة ونشر
دار الشؤون الثقافية العامة • «آفاق عربية »
رئيس مجلس الادارة:
الدكتور محسن جاسم الموسوي
حقوق الطبع محفوظة
تعنون جميع المراسلات
باسم السيد رئيس مجلس الادارة
العنوان بغداد اعظمية
ص.ب ٢٣٠٤ - تلكس ٢١٤١٣ - هاتف ١٤٣٦٤٤

# لهجة فببلة اسد

علي ناصر غالب



### المقدمية

لم تخف على المتخصصين أهمية دراسة اللهجات العربية القديمة فوجهوا عنايتهم الفائقة صوبها متوخين بذلك الكشف عن حقبة مهمة من تاريخ اللغة العربية وتطورها ، وقد أسهمت دراساتهم في تحديد ملامح لهجات عدة إلا أن مجال تلك الدراسات كان واسعاً فشمل رقعة جغرافية شاسعة انتظمتها طائفة من القبائل واختصت كل قبيلة بخصائص لهجية لم تعرفها اللهجات الاخرى أو اشتركت بها مع غيرها ، مما حفز جمهرة من الباحثين الى دراسة كل لهجة على حدة سعياً منها وراء الدقة في الدراسة وتقصياً للظواهر اللهجية كلها في تلك اللهجة مما يتيح الفرصة للوقوف على خصائصها وصلتها باللهجات الاخرى من جهة وباللغة الفصحى من جهة ثانية ،

وقد قمت في البدء بعملية جمع النصوص اللهجية وكانت هذه المرحلة من أشق مراحل البحث فتلك النصوص كانت متفرقة في مصادر شتى فمن كتب اللغة والنحو الى كتب تفسير القرآن وقراءاته والمعاجم وكتب الأدب وغيرها ، فلم يكن لدي من سبيل سوى القيام بجرد هذه المصادر على سعتها ورقة ورقة وكثيرة هي المصادر التي أمضيت معها أياماً وليالي دون أن أعثر فيها على ما يفيدني في دراستي هذه بصورة مباشرة .

وبعد أن اجتمع لدي مجموع ضخم من النصوص قمت بدراسته على الوجه الآتي :

اعتمدت في تحديد دراسة اللهجة على مرحلة الجمع اللغوي التي بدأت قبيل منتصف القرن الثاني للهجرة وأخذت بنظر الاعتبار أن كل ما عزي السى أسد من نصوص لهجية هو لقبيلة أسد بن خزيمة لاعتبارات ذكرتها في التمهيد، ولم أغفل ما روي من نصوص لهجية عزيت الى بعض بطون القبيلة فدرست كل نص ضمن الظواهر اللغوية المماثلة له، وقمت بعد ذلك بتبويب الرسالة على وفق ما تجمع لدي من نصوص فتضمنت مقدمة وتمهيداً وخمسة فصول وخاتمة وفهرساً للمصادر والموضوعات و

وقد أوجزت في التمهيد طائفة من الأمور التي تلقي الضوء على قبيلة أسد فتناولت نسبها وأشهر بطونها وموطنها في الجاهلية والاسلام ثم تعرضت الى دراسة ديانة القبيلة وحياتها الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بالقبائل الأخرى وموقفها من الاسلام ودورها في معركة القادسية ثم مكانتها الأدبية وما عرف عنها من فصاحة •

وفي الفصل الأول عرضت الى تعريف اللهجة لغة واصطلاحاً والى أهم أسباب نشاة اللهجات ثم أشرت الى موقف اللغويين من اللهجات بشكل عام وموقفهم من لهجة أسد بشكل خاص وبعد ذلك تناولت ما وافق هذه اللهجة من قراءات قرآنية وطائفة من الآثار اللهجية التي انعكست في شعر الاسديين وغيرهم •

ودرست في الفصل الثاني المجال الصوتي فتناولت أولا الظواهر الصوتية التي تخص الاصوات الصامتة من مماثلة وإدغام وابدال وهمز ثم عرضت الى أصوات المد ووقفت عند طائفة من الظواهر اللهجية التي تميزت بها لهجة أسد أو اشتركت بها مع غيرها من اللهجات الاخرى ، ومن بين تلك الظواهر التخلص من أصوات المد الطويلة والاتباع الحركي والامالة والمعاقبة والجنوح الى الضم أو الكسر أو الفتح وحاولت من خلال ذلك أن أبيتن

سمات هذه اللهجة وأعلل لغوياً ما يمكن تعليله معتمداً على جهود اللغــويين القدامي والمحدثين وبخاصة في مجال وصف الاصوات والظواهر .

وكان المجال الصرفي مادة الفصل الثالث فتعرضت فيه الى دراسة طائفة من الظواهر التي تتصل بهذا المجال مبتدئاً بتلك التي تتعلق بالأسماء ثم بالظواهر التي تخص الافعال فعرضت الى دراسة الضمائر وأسماء الاشارة والقصر والمد وأبنية المصادر والتحريك والتسكين والتذكير والتأنيث وغيرها ثم تناولت الظواهر الخاصة بالافعال مثل كسر حروف المضارعة وفعل وافعل وأبنية الافعال ٠٠٠

أما الفصل الرابع فكان لدراسة المجال النحوي وتضمن طائفة من الظواهر أهمها الاعراب والبناء ورفع خبر كان وصرف ما لا ينصرف وطائفة من الحالات التي اختلفت فيها لهجة أسد عن غيرها في التصريف •

وفي الفصل الخامس تناولت مجال دلالة الالفاظ فدرست طائفة من الالفاظ الظواهر الدلالية منها الترادف والمشترك اللفظي والاضداد وطائفة من الالفاظ وردت معزوة الى (الاسدي) في معجم الجيم •

وختمت الدراسة بخاتمة تطرقت فيها الى أبرز النتائج التي كشف عنها المحتث ٠

وقد أفدت فائدة كبيرة من جهود طائفة من الدارسين في مجال اللهجات أخص بالذكر منهم الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور أحمد علم الدين الجندي والدكتور عبده الراجحي والدكتور غالب المطلبي فاستأنست بمناهجهم في طريقة معالجة النصوص وتفسير الظواهر •

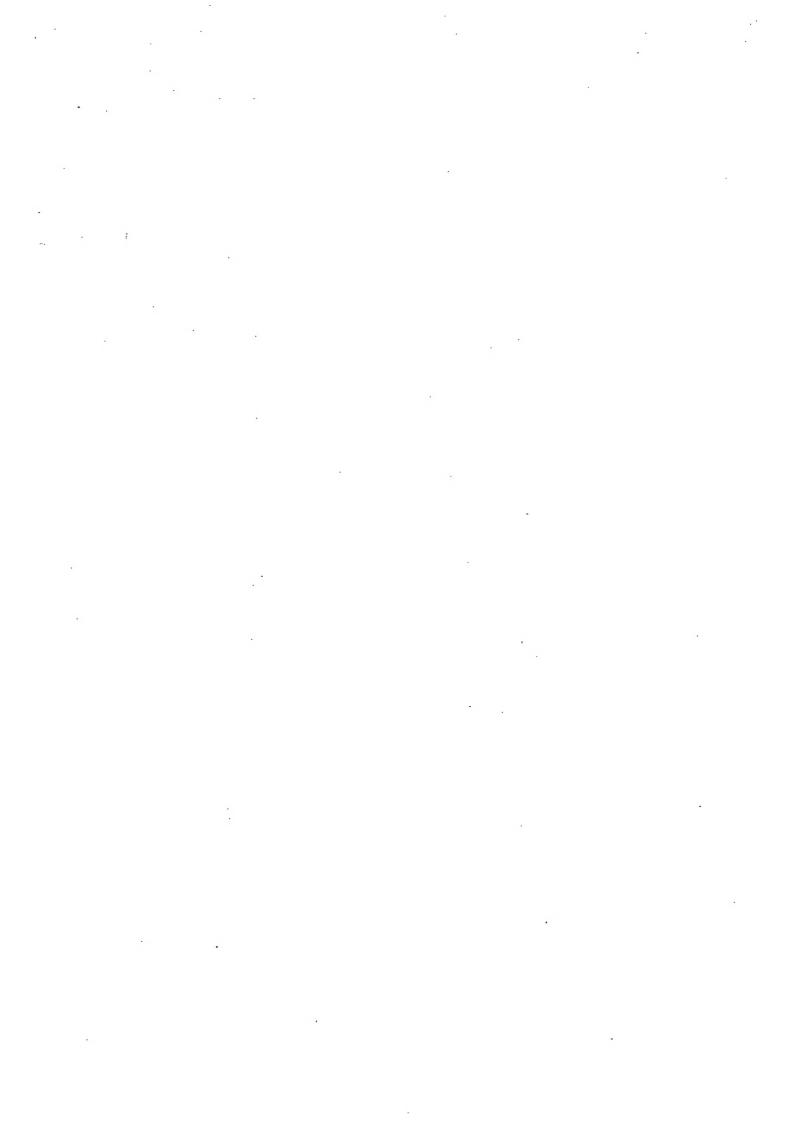

#### التمهيسد

## أسد في كتب الأنساب:

ورد هذا الاسم ليدل على طائفة من القبائل والبطون هي : ــ

أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب من قريش (۱) ، وأسد بن ربيعة بن نزار (۲) ، وبنو أسد بطن من أزد شنوءة من اليمن (۳) ، وانفرد القلقشندي بذكرهم على أنهم بطن من قضاعة من القحطانية (٤) ، وبنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (٥) ،

<sup>(</sup>۱) الانساب للسمعاني: ١/٢١٤ ، اللباب في تهذيب الانساب لابن الجزري: ١/٢٥-٣٥ ، نهاية الأرب للقلقشندي: ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المصادر نفسها ٠

<sup>(</sup>٣) المصادر نفسها .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب: ٣٩٠

<sup>(</sup>٥) جمهرة أنساب العرب لابن حزم الاندلسي: ١١ ، الأنسساب: ٢١٤/١ ، اللباب: ٥٣/١ ، اللباب: ٥٣/١ ، نهاية الأرب: ٣٧ وذكر في اللبساب أسد بن دودان شم صحح هذا الوهم في موضع آخر ، ينظر اللباب ٥٣/١ .

وجر "اء اشتراك قبائل وبطون عدة في هذا الاسم خلط بعض المحدثين بين أسد خزيمة وأسد ربيعة في معرض دراساتهم (٦) •

ومما يؤكد وقوعهم في ذلك الوهم ما نقله اللغويون من نصوص عزيت الى بعض بطون أسد خزيمة كبني فكق عكس وبني د بكير وبني مالك ، وعد قبيلة أسد من القبائل التي رفدت العربية الفصحى حيث كان اللغويون على صلة بها في مرحلة الجمع اللغوي فلذلك أرجح أن ما عزي الى لهجة أسد إنما هو لأسد خزيمة وحدها • واقتصر البحث على لهجتها • وذكر رابين أن طائفة من الظواهر التي عزيت الى أسد إنما هي للأزد ويعود ذلك الى خطأ كتابي وقع فيه النستاخ (٢) ، غير أني لم أعثر على نص صريح يثير الشك في نسبة تلك الظواهر الى أسد • يضاف الى ذلك أن الظواهر اللهجية التي عزاها اللغويون الى ( الأزد ) معرفة بأل وليس الى ( أزد ) وغالباً ما تخصص القبيلة فيقولون أزد عمان وأزد الشراة ••

# تعريف بالقبيلة وأشهر بطونها:

قبيلة أسد إحدى القبائل العدنانية المتسعة البطون وهي على صلة بقريش إذ تلتقي معها في خزيمة بن مدركة كما تلتقي مع هذيل في مدركة بن الياس بن مضر (٨) •

رم منهم على سبيل المثال الدكتور عبده الراجحي فقد خلط بين أسد ربيعة وعد وأسد خزيمة وعد ما ورد من نصوص لاسد خزيمة بأنها لاسد ربيعة وعد بعض بطون أسد خزيمة بأنها من أسد ربيعة كبني دبير وبني فقعس ، ينظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ٣٢ ، ١٧٢ ، ١٨٠ ، ووقع في الوهم ذاته الدكتور حسام النعيمي ، ينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن حنى : ١٤٩ .

Ancient West Arabian, P. 11. (V)

<sup>(</sup>٨) جمهرة أنساب العرب: ١١٠

وقد حفلت كتب الأنساب بذكر بطون هذه القبيلة وفروعها (٩) ، غير أن أشهر بطونها ممن نقل عنها اللغويون نصوصاً تمثل لهجتهم ، بنو مالك وبنو فكق عكس وبنو د بكير وبنو غكتم بن د ودكر بعض المؤرخين وجود صلة نسب بين أسد بن خزيمة وبين جذام ولخم كما ذكر انهم قد انتشروا في اليمن (١٠) .

## مواطن القبيلة في الجاهلية والاسلام:

لم يتفق القدماء على تحديد موطن القبيلة في الجاهلية فحدد اليعقوبي موطنها فقال: « وكانت أسد منتشرة من لدن قصور الحيرة الى تهامة، وكانت طيء محالفة متفقة معها ودارهما تكاد تكون واحدة »(١١) •

أما الهمداني فقال: « فاذا خرجت من تيماء قصد الكوفة ثانياً فأنت في ديار بُحتر من طييء: الى أن تقع في ديار بني أسد قبل الكوفة . بخمس »(١٢) •

وذكر الاصطخري موطن بني أسد فقال: « فأما ما بين القادسية الى الشقوق في الطول ، وفي العرض من قرب السماوة الى حد بادية البصرة فسكانها قبائل من بني أسد ، فاذا جزت الشقوق فأنت في ديار طيء »(١٣) •

 <sup>(</sup>٩) نسب عدنان وقحطان : ٥-٦ ، جمهرة أنساب العرب : ١٩٦-١٩٠ ، نهاية الأرب في مواضع مختلفة ، ٣٧٠ ، ٣٨٩ ، ٣٩٣ ، تاريخ ابن خلدون : ٢١/١-٢٢ ، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة : ٢١/١-٢٤ .

<sup>(</sup>١٠) أنساب الاشراف: ١/٣٦-٣٧ ، تاريخ اليعقوبي: ١/٢٩/١ •

<sup>(</sup>۱۱) تاريخ اليعقوبي: ۲۳۰/۱ .

<sup>(</sup>١٢) صفة جزيرة العرب: ١٣١٠

<sup>(</sup>١٣) المسالك والمالك: ٢٥٠

وحدد البكري موطنهم فقال: « وبلاد بني أسد الجكس والقنان وأبان الابيض وأبان الاسود الى الرمية »(١٤) •

أما ابن خلدون فذكر أن بلادهم فيما يلي الكرخ من أرض نجد وفي مجاورة طيء (١٦) وانهم نزلوا ما بين جبايي اجا وسلمي وبين العراق (١٦) •

وورد عن بني أسد ان بعضهم استوطن مكة المكرمة وصاهر قريشاً وعقد حلفاً معها وهم بنو غنم بن دودان (١٧) ، وحكي أن خزاعة نازعت بني أسد فاستنجدوا بكنانة فأبوا أن يعينوهم فخرجوا من مكة وحالفوا غطفان ثم جاء رئاب بن يعمر فطلب الحلف في قريش فحالف بني عبد مناف وقيل بني أمية (١٨) .

ومما يرجح استيطان فئة منهم مكة ما ذكره البلاذري من أن هذه الفئة قد هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ولم يبق منها أحد: « فمر عتبة بن ربيعة بدور بني جحش فاذا أبوابها تخفق وليس فيها أحد » (١٩) •

لقد جاورت أسد قبائل وبطون عدة يتضح ذلك مما ذكره البكري وغيره من مواضع كانت تفصل هذه القبيلة عن غيرها ، فمن تلك المواضع : ( ذات الأثل ) ، موضع بينهم وبين بني سئلكيم (٢٠) ، و ( خو " ) : كثيب

۱۳/۱ : معجم ما استعجم (۱٤)

<sup>(</sup>١٥) تاريخ ابن خلدون : ٢/٢/٢ ، نهاية الأرب للقلقشندي ، ٣٧ ، ٣٨ ، صبح الاعشى للقلقشندي : ٣٨ ، ٣٥ ٠ صبح

<sup>(</sup>١٦) تاريخ ابن خلدون : ٥/٩٣٩-٩٤٠

<sup>(</sup>۱۷) أنساب الاشراف: ١/٣٣) ٠

<sup>(</sup>۱۸) المنمق لابن حبيب ، ٢٨٦ ، انساب الاشراف : ٣١/١٤-١٣٤ ، الصحاح للجوهري : ١/٣٤ (حلف ) ، تاج العروس : ٢/٥٧ (حلف ) .

<sup>(</sup>١٩) أنساب الاشراف : ١/٢٥٩ ٠

۱۰۷/۱ : معجم ما استعجم۲۰) معجم ما استعجم

يفصل بين بني أسد وديار بني يربوع (٢١) من تميسم ، و (الرسّاء): موضع بين ديار بني أسد وديار بني عامر (٢٢) بن صعصعة بن قيس ، و (الريّان): جبل بين بلاد طيء وأسد (٢٢) ، و (شَرَو °رَى): جبل بين بني أسد وبني عامر (٢٤) ، و (العنّاب): موضع ما بين بلاد يشكر وبلاد بني أسد (٢٠٠) ، و (العنّاب): فلاة في الارض بين أسد وطيء في الجاهلية (٢١) ، وقال الاصمعي: وادي الرمة يمر بين ابانين وهما جبلان يقال لأحدهما الابيض وهو لبني فزارة وأبان الاسود وهو لبني أسد وبينهما ثلاثة أميال (٢٧) ،

و (الدهناء): واد في بلاد بني تميم ببادية البصرة في أرض بني سمعد يمر ببلاد بني أسد فيسمونه (منعج) ثم في غطفان فيسمونه (الرمة) وهو بطن الرمة الذي بطريق مكة في طريق فيد الى المدينة (٢٨).

وحدد المستشرق ( لايل ) موطنهم فقال : « وكانت حدود أرض أسد تمتد جنوبي تيماء المشهورة ، وشرقي طريق التجارة العظيم الممتد من الشسمال الى المجنوب وهو الآن طريق الحج من معان الى المدينة وغربي وجنوبي الحد الغربي بين اجأ وسلمى ، جبلي طيء وكانت أسد أقصى قبائل معد شمالاً على الطريق من الجنوب الى فلسطين وسورية ، وراءها قبائل عذرة وجذام وبلى اليمنية على الطريق التجاري ، والى شرقها وشمالها الشرقي قبيلة كلب

<sup>(</sup>۲۱) نفسه: ۲/۱۹ه.

۲۲) معجم ما استعجم: ۲/۳۵۲

<sup>(</sup>۲۳) نفسه : ۲/ ۲۹۰

<sup>(</sup>۲٤) نفسه : ۳/۹۶۷ ۰

<sup>(</sup>۲۵) نفسه : ۳/۲۷۴ ۰

<sup>(</sup>۲٦) نفسه : ۳/۳۳/۳ .

<sup>(</sup>٢٧) معجم البلدان لياقوت: ١/٥٧.

<sup>(</sup>۲۸) مراصد الاطلاع: ۲/۲۶ه ۰

<sup>(</sup>٢٩) مقدمة لايل لديوان عبيد بن الابرص ترجمة دو حسين نصار ص١٣-١٤٠

اليمنية الاصل أيضاً في المنخفضات المسماة الآن بوادي سرحان والجوف يفصلها عن أسد شريط واسع من السلاسل الرملية (النفوذ الآن) »(٢٩) أما الدكتور جواد على فذكر أن مواطن أسد الرئيسة في القرن السادس للميلاد في جنوب جبلي اجأ وسلمى ويسميان جبل شمر في الزمن الحاضر على جانبي وادي الرمة غير أن بطونها متفرعة منتشرة في مناطق واسعة تمتد من المدينة الى الفرات (٣٠) •

وجاء في دائرة المعارف الاسلامية أن أراضي أسد تقع شمال الجزيرة العربية وامتدت مراعيهم الى جنوب وجنوب شرق صحراء النفوذ ومن جبال شمر الى وادي الرمة وقد جاوروا عبساً وبني يربوع من تميم (٣١) .

ومن خلال هذا العرض يمكن أن نصل الى أمور منها:

آل قبيلة أسد كانت تنتشر في أرجاء شاسعة من وسط الجزيرة العربية باتجاه العراق فهي تجاور بيئة الحجاز من جهة الغرب وبيئة تميام من جهة الشرق وامتد نشاطها من وادي الرمة جنوباً الى أطراف الكوفة شمالاً •

ب \_ ان القبيلة جاورت طائفة من القبائل اليمنية كقبيلة طيء والقبائل العدنانية كقبيلة قيس وبطونها وطائفة من تميم فلا شك أن وقع تأثر وتأثير بين لهجة أسد ولهجات القبائل الاخرى •

<sup>(</sup>٣٠) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : ٣٤٩/٣ .

<sup>(</sup>٣١) دائرة المعارف الاسلامية مادة (Asad) ص

ومن الاوهام التي وردت فيها أن بني أسد ينتسبون الى كنانة وأن قبيلة طيء قد سبقتهم في الاستيطان بجبلي اجأ وسلمى وذلك يخالف حقيقة ما ذكره المؤرخون القدامى من أن طيئا نازعت بني اسد على جبلي أجأ وسلمى وأزاحتهم باتجاه الشمال .

حران قبيلة أسد عاشت في منطقة شاسعة تخللتها مختلف أشكال التضاريس كالجبال والوديان والصحارى الشاسعة وسهلت لها عيون المياه والواحات صعوبة تلك الارض وقسوتها .

د ـ انها كانت أكثر قرباً الى الحجاز من تميم وغيرها من قبائل شرق الجزيرة ، وبيئة الحجاز توفرت فيها عناصر الحضارة والاستقرار مما أدى الى تبادل التأثر والتأثير بين لهجة أسد ولهجات الحجاز .

أما موطن القبيلة في الاسلام فقد نزحت مع القبائل العربية الاخرى التي استوطنت الكوفة بعد أن اختطها عسر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الرابعة من امارته (٢٢) ، فقسمت الكوفة على أسباع احتل منها بنو أسد السبع الخامس مع غطفان ومحارب ونمير وضبيعة وتغلب (٢٣) ، وعين الطبري منازلهم في الكوفة فقال : « استوطن بنو أسد في الكوفة ونزلوا في قبلة صحن مسجدها في مجاورة النخع »(٢٤) ،

أما في خلافة الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعيد تنظيم أسباع الكوفة فجعلت أسد في سبعها السابع مع قريش وكنانة وتميم وضبة والرباب (٣٥) •

<sup>(</sup>٣٢) تاريخ الأمم والملوك : ١٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٣٣) نفسه: ٣/١٥١ ، خطط الكوفة لماسينيون: ١١ .

<sup>(</sup>٣٤) تاريخ الأمم والملوك : ١٤٩/٣ ، خطط الكوفة : ١٧ .

<sup>(</sup>٣٥) خطط الكوفة: ١١٠

# خارطة مواطن القبائل العربية القديمة قبيل الاسسلام



المصادر: العصبية القبلية في الشعر الأموي للدكتور إحسان النص

- \_ مقدمة لايل لديوان عبيد بن الأبرص
- \_ الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة للدكتور هاشم الطعان

وفي ظل امارة زياد بن أبيه قسمت الكوفة على أرباع كان بنو أسد ومذحج في ربعها الرابع (٢٦) وبقي وضعهم على حاله حتى أوائل القرن الرابع الهجري (٢٧) • غير أن ذلك لا يعني أن القبيلة قد استقرت برمتها في الكوفة وانقطعت عن البادية ولذا فاني أرجح أن فئة منها بقيت منتشرة في مواطن أسد في عصر ما قبل الاسلام • فقد ذكر الازهري في مقدمة التهذيب انه عاش دهرا طويلا بين عرب عامتهم من هو ازن وأصرام من تميم وأسد فكانوا مصدراً مهماً من مصادر علمه وقد وصفهم بأنهم « لا يكاد يقع في منطقهم لحن أو خطأ فاحش » (٢٨) •

وذكر ابن حزم أن منهم من نزل الاندلسس وهم من بني غنم بن دودان(۲۹) .

## حياتهم الاجتماعية والاقتصادية:

تعد قبيلة أسد من القبائل البدوية ، إذ تمثلت تلك البداوة بمظاهر مختلفة من حياتها ، فقد اشتركت مع القبائل الأخرى في نزاعات مختلفة بغية الحفاظ على كيانها ولذلك عد"ت من القبائل الحربية التي سجل التاريخ لها أياماً عدة في الجاهلية والاسلام (٤٠) .

وكان من حصيلة نزاعاتها أن فتكت بطائفة من سادة القبائل وخيرة فرسانها وعد"ت ذلك من مفاخرها(٤١) .

<sup>(</sup>٣٦) خطط الكوفة: ١٦.

<sup>(</sup>۳۷) نفسه : ۱٦

<sup>·</sup> ٧/١ : التهذيب (٣٨)

<sup>(</sup>٣٩) جمهرة أنساب العرب ، ١٩١ .

<sup>(</sup>٠٤) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة : ٢٢/١ .

<sup>(</sup>١)) اليعقوبي: ١/٢٣١٠

ويظهر أن عملية الوأد التي كانت في البادية لم تحظ بالقبول دائماً مما دفع أحد الموسرين الى أن ضمسن لهم رزق كل بنت تولد في القبيلة كي لا تتعرض للوأد ولذا لقبّب بـ ( المنسمّ ) (٤٢) .

ودخلت القبيلة في علاقة تحالف مع طائفة من القبائل من بينها طي القبائل من بينها طي وقريش (٤٤) وغطفان (٤٠) وذبيان (٤٦) وضبة بن أد (٤٠) وهم عمومة تميم وفيزارة (٤٨) .

واشتهر من بين القبيلة حكام للعرب كانوا ينظرون في النزاعات التي تحدث بين الأفراد والقبائل منهم حذار (٤٩) وسويد بن ربيعة بن حذار (٥٠) ٠

ووضع ابن خلدون بني أسد ضمن من وصفوا بأنهم أهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع (١٠) •

وورد أن منهم من مارس مهنة الحدادة حتى لقبوا به (القيون) (٢٥٠ وقيل أن منهم أول من عمل الحديد في البادية (٥٢) ونسبت اليهم صناعة أحسن

<sup>(</sup>٢٢) تهذيب اللغة : ١٦/١٣ ( سنم ) ٠

<sup>(</sup>٣٤) الصحاح: ٤/٢٤٣١ ( حلف ) ، التاج: ٦/٥٧ ( حلف ) ·

<sup>(</sup>٤٤) الإزمنة والإمكنة: ٢/٢٢، المفصل في تاريخ العرب: ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥٤) أنساب الاشراف: ١/٦٣٤ ، جمهرة اللغة: ٢/٦٧١ .

<sup>(</sup>٦) الكامل في التاريخ: ١/٧٧٥.

<sup>·</sup> ۱۱۸–۱۱۷/۱ نفسه : ۱/۱۲–۱۱۸ ·

<sup>· (</sup> حلف ) ١٣٤٦/٤ : الصحاح ) ١٣٤٦/٤ ( حلف )

<sup>(</sup>٩٩) العين : ٣/٠٠٠ ( حذر ) ٠

<sup>(</sup>٥٠) المحبر: ١٣٤.

<sup>(</sup>٥١) تأريخ ابن خلدون : ١/٧٧٧ .

<sup>(</sup>٥٢) التهذيب: ٦/٦١ ( هلك ) : ٩/١٦٣ ( قان ) ، جمهرة أنساب العرب: ١٩١

<sup>(</sup>٥٣) المصدران نفساهما والصفحات .

السيوف سميت بالسيوف الشر يكجية (٤٥)، لذلك لا يستبعد أن مهنة الحدادة قد هيأت لفئة منهم الاستقرار الذي يعد أحد مظاهر التحضر •

وأغلب الظن ان قبيلة أسد كانت على صلة تجارية بقريش فكانت قوافل قريش التجارية المتجهة الى الشام تمر عبر أراضي بني أسد وكانت تحظى بحمايتهم (٥٥) •

## ديانتهم في الجاهلية :

لا تختلف ديانة هذه القبيلة عن غيرها من القبائل العربية التي كانت تعبد الاصنام وتتخذ كل قبيلة صنماً لها غير اني لم أقف على اسم الصنم الذي كان الاسديون يقيمون طقوسهم الدينية عنده ، وذكر ابن الكلبي أن بني أسد قد أغاروا على جديلة طيء وأخذوا صنمهم – ولم يذكر اسم ذلك الصنم – فتبدلت جديلة (اليكوب) صنماً لها(٥٦) ، وذكر عبيد بن الابرص ذلك فقال:

وتبدُّ لوا اليعبوب بعد إلههم صنماً فكقرُّ وا يا جديل وأعذبوا(٥٧)

وعرف بنو أسد الكهانة في الجاهلية فمن كهانهم عوف بن عامر إذ كانوا يستشيرونه في شؤونهم وقيل انه أشار عليهم بقتل حجر ملكهم (٥٨) .

وكانت تتوجه للحج كغيرها من القبائل تلبي تلبيتها الخاصة بها وهي : « لبيك اللهم لبيك ، يا ربُ أقبلت بنو أسد أهل النوال والوفاء والجككد اللك »(٥٩) وذلك أثناء طوافها حول الكعبة المشرفة .

<sup>(</sup>١٥٥) بلوغ الارب : ٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٥٥) الازمنة والامكنة : ١٦٢/٢ ، المفصل في تاريخ العرب : ١٨٠/٤ .

٦٣: الاصنام : ٦٣٠

<sup>(</sup>٥٧) ديوانه: ٣.

<sup>(</sup>٥٨) المحبر: ٣٩١٠

<sup>(</sup>٥٩) تاريخ اليعقوبي: ١/٥٥٠ .

علاقتهم بما جاورهم من قبائل:

## ۱\_ علاقتهم بطيء:

لم تكن العلاقة بين أسد وطيء حسنة دائماً إذ يحدثنا التاريخ عن خروج طيء مع طائفة من قبائل اليمن على أثر تفرقهم بعد سيل العرم ونزولها نجداً والحجاز قرب بني أسد حيث نشب صراع عنيف على جبلي اجأ وسلمى تنج عنه تنازل الاسديين مضطرين عن جزء من أرضهم لطيء (٦٢) ثم دخلت في حلف معهم (٦٢) ، لذلك اشتركت طيء وأسد في محاربة بني يربوع من تميم (٦٤) واشتركت معها يوم النسار في محاربة بني عامر وتميم (٦٤) وميم وتميم (٦٤) واشتركت معها يوم النسار في محاربة بني عامر وتميم (٦٥) .

ولم تتعرض طيء لقوافل قريش التجارية وذلك للحلف الذي كان بين أسد وقريش (٦٦) مراعاة لحلفها مع أسد •

ومن خلال أحداث التاريخ يظهر ان تجاور أسد وطيء كان قديم العهد وان العلاقة بينهما حسنة قد يعكر صفوها أحياناً تلك النزاعات التي كانت تنشب بين القبائل في الجاهلية(٦٧) •

<sup>(</sup>٦٠) نفسه : ١/٠٧٠-٢٧١ ، المحبر : ١٧٩ ، الازمنة والامكنة : ٢/٦٦١ .

<sup>(</sup>٦١) مكة وتميم ، كستر : ٢٥٠

<sup>(</sup>٦٢) جمهرة أنساب العرب: ٣٧٥ ، معجم ما استعجم: ١/.١ ، نهاية الأرب: ٣٢٦ ، حمهرة أنساب الاعشى: ٣/٩ ، ٣٥٠ ، تاريخ ابن خلدون: ٣٢٦ ، ٣٢٦ ، حميح الاعشى: ١٩٤٨ ، معجم ما استعجم الاعشى: ١٩٠٨ ، ١٩٤٥ . معجم ما استعجم الاعشى الاعشارف الاسلامية مادة ( Asad ) ص

<sup>(</sup>٦٣) الصحاح: ١٣٤٦/٤ (حلف) ، التاج: ٢/٥٧ (حلف) .

<sup>(</sup>٦٤) المفصل في تاريخ العرب: ٤/٢٥١-٣٥٣ ·

<sup>(</sup>٥٥) الكامل في التاريخ: ١/١٧/١- ١١٨ ، العقد الفريد: ٥/٨١٨ ٠

<sup>(</sup>۲٦) الازمنة والامكنة : ١٦٢/٢

<sup>(</sup>٦٧) المفصل في تاريخ العرب: ١/٢٥٤-٥٣)

## ٢ علاقتهم بامارة كندة:

لعل أقدم اشارة تأريخية لعلاقة أسد بكندة هي تلك التي تتعلق بتنصيب حجر بن الحارث الكندي ملكا عليهم (١٠٠) ، ويظهر أن سيرته كانت سيئة فيهم ، فقد فرض عليهم الضرائب الباهضة وأوكل مهمة جمعها الى الجباة فكان ذلك بمثابة ارهاق لهم لضعف خالتهم المادية واضطرهم ذلك في إحدى المرات الى ضرب الجباة وطردهم (٢٠٠) ، فدفع ذلك حجراً لان ينتقم منهم فأخذ فئة منهم أسرى الى تهامة فمكثوا فيها مدة ونبزوا بـ (عبيد العصا) (٧٠) ، فاستعطفه عبيد بن الأبرص بشعر فأعادهم (٢١) ، وفي طريق عودتهم قدروا الانتقام من حجر ومن حكمه وأفلحوا في ذلك فقتلوه (٧٢) .

ولا شك في أن القبيلة حينما أقدمت على قتل حجر قد صارت قوة يرهب جانبها ولذا استطاعت أن تواجه حروب امرىء القيس الشاعر المشهور معها ، وتحدثت كتب التاريخ والأدب عن الحروب الكثيرة التي خاضها امرؤ القيس ضدهم سعياً الى الثار لمقتل أبيه دون أن ينال مراده وكانوا سبباً في موته (٧٢) وبذلك تخلصوا من حكم كندة وآلت امارتها الى الزوال ٠

## ٣ علاقتهم بقريش:

إن علاقة التحالف كانت قائمة بين القبيلتين قبل الاسلام(٧٤) وكان لهذا

<sup>(</sup>٦٨) تاريخ اليعقوبي: ١/٢١٦–٢١٦ ، الكامل: ١٣/١ . دائرة المعارف الاسلامية مادة (Asad) ص

<sup>(</sup>٦٩) الكامل: ١/١١٥ ، تاريخ ابن خلدون: ٢/٢٧٥-٧٧٥ .

<sup>(</sup>٧٠) البيان والتبيين: ٣/٠٤ ، تاريخ ابن خلدون: ٢/٢٥-٧٢٥ .

<sup>(</sup>۷۱) ديوانه: ۱۲۵٠

<sup>(</sup>٧٢) اليعقوبي: ١/٢١٧ ، الكامل: ١/١١٥ ٠

<sup>(</sup>٧٣) اليعقوبي: ١/٢١٧-٢٢٠ ، الكامل: ٢١٥-١٨٥ .

<sup>(</sup>٧٤) طبقات آبن سعد: ١/٧٧١ ، المنمق: ٢٨٦ ، أنساب الاشراف :١/٣٣

الحلف الآثر البالغ في تأمين طريق التجارة لقريش حيث كانت قوافلها المتجهة للشام تمر مطمئنة عبر أراضي طيء مراعاة لحلفها مع بني أسد (٧٥) •

واشترك بنو أسد في أيام عدة الى جانب قريش كان من بينها حسرب الفجار (٧٦) ٠

وقد تو ثقت عرى هذه العلاقة بزواج جحش بن رئاب أحد بني غنم بن دودان بن أسد من أميمة بنت عبدالمطلب (٧٧) ثم زواج النبي (صلى الله عليم وسلم) من ابنة عمته زينب بنت جحش الاسدية في السنة الخامسة للهجرة (٧٨) .

# 3- علاقتهم بذبيان والمناذرة والغساسنة:

وضتح المستشرق دير نبرج العلاقة بين أسد وملوك الحيرة من ناحية وبين أسد وذبيان من ناحية أخرى فقال: « ان بني أسد قد رأوا أن يتحالفوا مع ملوك الحيرة ضد غسان وأن يشتركوا في حروب انتصر في بعضها الجيش الغساني ، كما انهم تحالفوا مع ذبيان واشتركوا معهم في حروب ضد غسان ، وكان الاسديون يقصدون من ذلك التحالف ضمان سلامة حدودهم الشمالية والوسطى »(٧٩) .

وقد اشترك بنو أسد الى جانب ذبيان في حرب داحس والغبراء (٨٠٠) • وتدخل النابغة لدى الغساسنة من أجل الافراج عن أسرى بني أسد (٨١) •

<sup>(</sup>٧٥) الازمنة والامكنة: ٢/٢٢، المفصل في تاريخ العرب: ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٧٦) طبقات ابن سعد: ١/٧٧١ ، المنمق: ١٩٨ ، الكامل: ١/٩٣٥ .

<sup>(</sup>۷۷) أنساب الاشراف: ١/٣٣٤٠

<sup>(</sup>٧٨) نفسه والصفحة نفسها ، اليعقوبي : ٢/١٨٠

<sup>(</sup>٧٩) النابغة الذبياني ، العشماوي: ٦-٧ .

<sup>·</sup> ٥٧٧/١ : الكامل : ١/٧٧٥

<sup>(</sup>٨١) المفصل في تأريخ العرب: ٣/٣٣٠٠.

## موقفهم من الاسلام:

وقفت فئة من أسد ضد الدعوة الاسلامية ، ومما يدل على ذلك محاولة طليحة بن خويلد الاسدي غزو المدينة بعد وقعة أحد (١٨٢) ، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرايا عدة لغزوهم (١٨٠) ، وبعد فتح مكة قدم وفدهم على رسول الله في السنة التاسعة للهجرة (١٨٤) فقال حضرمي بن عامر أحد زعمائهم للنبي : « يا رسول الله ، أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء ، ولم تبعث الينا بعثاً » (١٨٥) فنزل فيهم قوله تعالى : ( يتمنتون عليك أن أسلموا قتل لا تتمنوا علي اسئلامكم بل الله يتمنن عليكم أن همداكم للايمان إن كنتم صادقين ) (١٨٥) .

ويظهر أن اسلام هذه الفئة لم يكن خالصاً إذ سرعان ما ارتدت عن الاسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقيادة طليحة بن خويلد الذي ادّعى النبوة وهيأ جيشاً يسانده بنو طيء وغطفان (۸۲)، ثم عادت الى الاسلام مرة أخرى بعد انتصار المسلمين عليها وهروب طليحة الى ديدار كلب (۸۸) قرب الشام •

<sup>(</sup>۸۲) المغازي للواقدي : ۱/۱۰۳۱ ، أنسياب الاشراف : ۱/۱۳۷۰ ، ۳۷۰ ، ۲۷۱ المغازي للواقدي : ۱/۲۷/۱۷ . ۲۷ ، نسياب الاشراف : ۱/۱۲۷ . ۳۷۰ ، نهاية الأرب : ۱۲۷/۱۷ . ۲۷/۱۷ .

<sup>(</sup>۸۳) المفازي: ۲/۰۵۰ ٠

 <sup>(</sup>٨٤) طبقات ابن سعد : ٢٩٢/٢ ، اليعقوبي : ٢٩٧٧ ، تاريخ الامم والملـوك :
 ٢٩٣٣ ، الكامل : ٢/٧٨٢ ، نهاية الأرب : ١١٠/٠٣ .

<sup>(</sup>٨٥) تاريخ الامم والملوك : ٢/٣/٣ ، الكامسل : ٢/٧/٢ ، نهساية الأرب : ٣٠/١٨ . ٣٠/١٨

<sup>(</sup>٨٦) الحجرات /١٧٠

<sup>(</sup>۸۷) المعقوبي : ۱۲۹/۲ ، تاریخ الامم والملوك : ۲/۵۷۵ـ۲۷۶ ، الكامل : ۲/ ۳۶۲ ، تهذیب تاریخ ابن عسـاكر : ۱/۹۱۱ ، تاریخ ابن خلـدون : ۸۲۹/۲ .

<sup>(</sup>٨٨) تاريخ الامم والملوك: ٢/٩٨٤ .

أما من استوطن منهم مكة فقد آمن وأخلص في اسلامه وبرز من بينهم عدد من الصحابة ممن قاد سرايا الرسول (٨٩) (صلى الله عليه وسلم) وشارك في وقعة بدر مع المسلمين (<sup>۹۰)</sup> •

# دورهم في معركة القادسية :

كان للاسديين اسهام مشرف في معركة القادسية التي جرت بين العسرب والفرس وذلك في خلافة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) في حدود السنة الرابعة عشرة للهجرة (٩١) فطلب منهم أن ينزلوا على حد أرضهم بين الحــزن والبسيطة فنزلوا في ثلاثة آلاف فارس (٩٢) . وكان سعد بن أبي وقاص يرسل رجالاً من بني أسد في السرايا من بينهم طليحة الاسدي الذي أذهل الاعداء بشجاعته وجرأته (۹۳) •

وبرز من بينهم عدد من الخطباء الذين ألهبوا حماسة المقاتلين (٩٤) • وحينما تعرضت بجيلة لهجوم فيلة الفرس في يوم أرماث أول أيام القادسية طلب سعد من أسد أن تذب عن بجيلة فخرج اليهم طليحة بن خويلد وحمال بن مالك في كتائبهما وانقضوا على الفيلة فلما رأى الفرس ما يلقون من أسد حملوا عليهم وفيهم قادة الفرس « فاجتمعت حلبة فارس على أسد ومعهم تلك الفيلة فثبتوا لهم »(٩٥) ، وحمل المسلمون ورحى الحرب تدور على أسد فاستطاعوا أن يبعدوا خطر الفيلة عنهم •

<sup>(</sup>٨٩) المغازي: ١٩/١، اليعقوبي: ٢/٢٦، ٧٤.

<sup>(</sup>٩٠) المغازي: ١/١٥٤ ، المحبر: ٨٧ ، نهاية الأرب: ٣٤/١٧ .

<sup>(</sup>٩١) وقيل أنها وقُعت في ١٥هـ أو ١٦هـ ، ينظر تاريخ ابن خُلدون : ٢/٣٥٠ .

<sup>(</sup>۹۲) الكامل: ۲/۲٥٤ ، تاريخ ابن خلدون: ۲/۷۱۹-۱۱۸ .

<sup>(</sup>۹۴) الكامل: ٢/٠٢٠ .

 <sup>(</sup>٩٤) تاري) خ الامم والملوك: ٣/٥٤ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٥٥) الكامل: ٢/٢٧٤ ، تاريخ ابن خلدون: ٢/٢٦٠ .

لقد كان الاسديون بمثابة الدرع الذي توقى به المسلمون خطر الفيلة ولذلك سقط منهم في اليوم الاول من القادسية ما يقرب من خمس مئة شهيد (٩٦) .

## فصاحة القبيلة ومكانتها الأدبية:

برز من هذه القبيلة عدد من الشعراء الذين حظوا بعناية اللغويين والنحويين من بينهم: عبيد بن الابرص وبشر بن أبي خازم وعمرو بن شأس والكئميت بن زيد وعبدالله بن الزعبير والحسين بن مطير وستحكيم عبد بني الحسحاس، كما حفلت معظم المعاجم بشواهد لشعراء ورجاز من بني أسد لما تزل أشعارهم متفرقة في بطون كتب اللغة والأدب وغيرها من المصادر •

وذكر الخليل أن أفصح العرب نكر قعكين وهم من بني أسد (٩٩) • وقال رجل للكسائي ، وقد رآه في حلقة الخليل بن أحمد في البصرة : « تركت أسد الكوفة وتميمها وعندهما الفصاحة وجئت الى البصرة ! »(١٠٠) •

<sup>(</sup>٩٧) المنمـق: ٩٠

<sup>(</sup>٩٨) البيان والتبيين : ١٧٤/١ ·

<sup>(</sup>٩٩) العين: ١/٩١١ ( قعن ) ٠

<sup>(</sup>١٠٠) انباه الرواة على انباه النحاة : ٢٥٨/٢ .

ويحكى عن الفراء أنه قال: « قال أعرابي ونحن في حلقة يونس بن حبيب بالبصرة: أين مسكنك ؟ فقلت: الكوفة ، فقال لي: يا سبحان الله ، هذه بنو أسد بين ظهرانيكم وأنت تطلب اللغة بالبصرة! »(١٠١) .

وعد ت من القبائل التي اشتهرت بالفصاحة وعنها أخذ اللغويون ، قال الفارابي : « ٠٠٠ فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل الحضر ثم من سكان البراري من كان في أوسط بلادهم ومن أشدهم توحشاً وجفاء وأبعدهم اذعاناً وانقياداً وهم قيس وتميم وأسد وطيء ثم هذيل ، فان هؤلاء معظم من نقل عنه لسان العرب »(١٠٢) .

وتميزت بوفرة الالفاظ النادرة في بعض بطونها فألتف محمد بن زياد الاعرابي كتابين هما: « نــوادر الدُ بكيريين (١٠٢) ، ونوادر بني فقعس (١٠٤) ،

وذكر ابن النديم أعرابية من بني أسد هي قريبة أم البهلول الدبيرية (١٠٠٠) وذكر ان لها كتاب النوادر والمصادر بخط السكري (١٠٦) ، وقد نقل عنها الفراء وابن الاعرابي طائفة من نوادر اللغة أحسب انها كانت مادة كتابيهما

<sup>(</sup>۱۰۱) درة الغواص : ۱٤٧-۱٤٦ .

<sup>(</sup>١٠٢) الحروف : ١٤٧ ونقل السيوطي ذلك بتصمرف في المزهم : ١١/١ والاقتراح : ٥٦ .

<sup>(</sup>١٠٣) الفهرست: ٧٦ وجاء محرفا في انباه الرواة باسم ( نوادر الزبيريين ) : ٣/٣ ونقل ذلك التحريف طائفة من الباحثين منهم الدكتور رمضان عبدالتواب في مقدمة ( البئر ) لابن الأعسرابي ص٧٧ والدكتور احمد علمالدين الجندي في اللهجات العربية في التراث : ١/١٥١ والدكتور عبدالحميد الشلقاني في رواية اللغة : ١٧٤ ، وكامل سعيد عواد في رسالته ( ابن الأعرابي مع تحقيق كتاب النوادر ) : ٨٧ ، رسالة ماجستير جامعة بغداد \_ ١٩٧٦ .

<sup>(</sup>١٠٤) الفهرست: ٧٦٠

<sup>(</sup>١٠٥) الفهرست: ٥٣٠

<sup>(</sup>۱۰۲) نفسه ۰

المفقودين في النوادر (١٠٧) و وبرز من مواليهم علمان من أعلام مدرسة الكوفة هما الكسائي طائفة من النصوص اللهجية لبني أسد ، غير أن ما رواه الفراء يفوق ذلك بكثير .

وقد اعتمد سيبويه في شواهده في الكتاب على طائفة من شعراء بنسي أسد بلغت اثنين وعشرين شاعراً (١١٠) ، واتخذ من نشرهم ما يسند قاعدة نحوية لديه (١١١) .

ومن خلال ما تقدم تتجلى لنا المكانة العالية التي تمتعت بها القبيلة ليس في مجال الفصاحة فحسب بل في مجال دراسات النحاة واللعويين القدامي •

\* \* \*

<sup>(</sup>١٠٧) جمعت طائفة منها وهي مبثوثة في كتب اللغة والمعاجيم ، ينظــر مثــلا : التهذيب : ١٣/٣ ( نعم ) ، الابــدال لأبي الطيب اللغـــوي : ١٣٣/١ ، اللسان : ٣٧٣/١١ ( شنبل ) : ٣٠١/١٣ (زون) .

<sup>(</sup>١٠٨) انباه الرواة: ٢/٨٥٢ .

<sup>(</sup>١٠٩) معجم الأدباء: ١٠/٢٠ .

<sup>(</sup>١١٠) شواهد الشعر في كتاب سيبويه: ٢٨٣٠

<sup>(</sup>۱۱۱) الكتاب : ۲(۳/۱ .

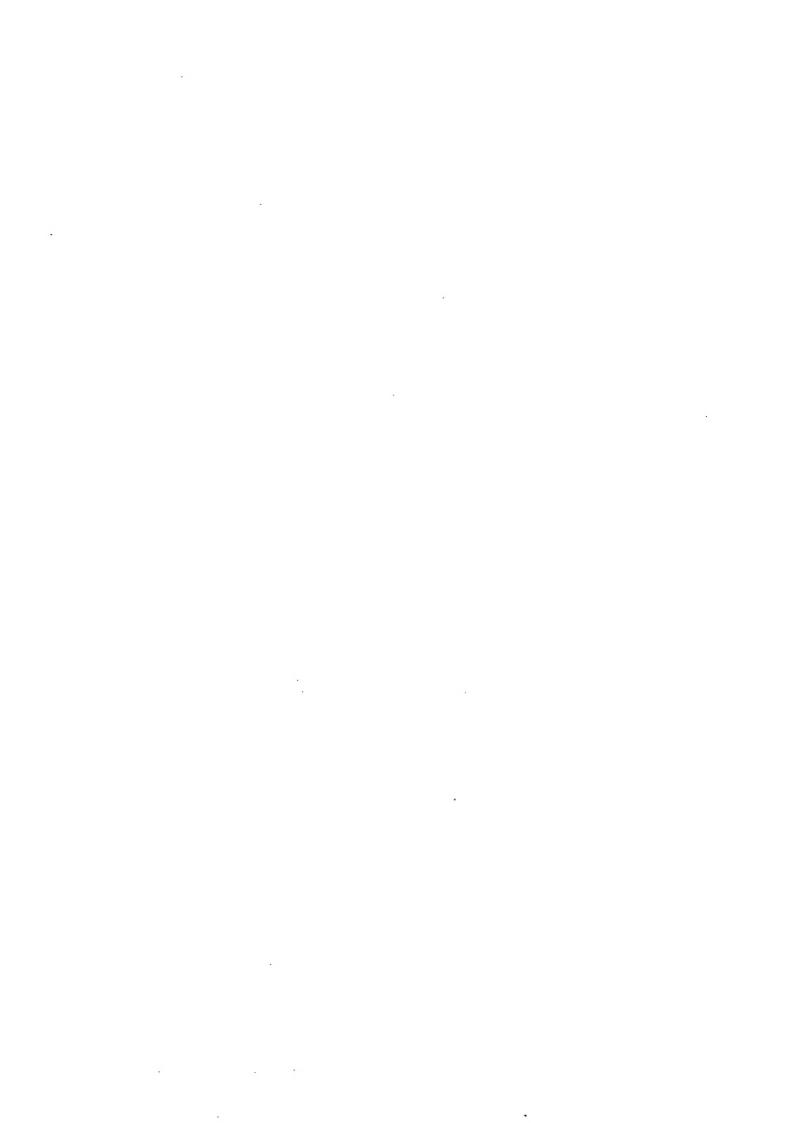

الفصل الاول



## اللهجة لفة::

جاء في العين: « اللهجة: طرف اللسان ، أو جرس الكلام ويقال: فصيح اللهجة واللهكجة وهي لغته التي جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها »(١) •

. . . . . . . . . . . .

ويتضح أن مفهوم اللغويين القدامي للتهجة يختلف عسا تعارف عليه المحدثون فقد استعملوا كلمة (لغة) أو (لحن) للدلالة على اللهجة بمفهومها الحديث (٢) ٠

#### اللهجة اصطلاحاً:

هي مجموعة من الخصائص اللغوية تنتمي الى بيئة معينة ويشترك فيها جميع أفراد هذه البيئة التي تعد جزءاً من بيئة أكبر تضم لهجات عدة وتتميز

<sup>(</sup>۱) العين : ٣٩١/٣ (لهج) ، التهدديب : ٥٥/٦ (لهج) ، المخصص : مج ا س١/٥٥/١ ، المحكم : ١٢٠/٤ ، اللسان : ٣٥٩/٢ (لهج) ، واللهجدة بتسكين الهاء هو الشائع في دراسات المحدثين وقد حكدى ابن سده ان اللهجة بالفتح أفصح ، ينظر المحكم : ١٢٠/٤ ، واللسان : ٣٥٩/٢ (لهج)

<sup>(</sup>٢) في اللهجات العربية: ١٦ ؛ التطور اللغوي التاريخي: ٣٤ .

عن بعضها بظواهرها اللغوية ، غير انها تتفق فيما بينها بظواهر أخرى تسهل اتصال أفراد تلك البيئات بعضهم ببعض وفهم ما يدور بينهم من حديث (٣)٠

## نشسأة اللهجات:

يرى الدكتور إبراهيم أنيس صعوبة تحديد الحقبة التي يتم خلالها تكو"ن اللهجة (٤) ، إذ تمر اللهجة بمرحلة من التطور الى أن تختص بسسمات معينة تميزها عن اللغة الأم وعن غيرها من اللهجات ، فليس من السهل تحديد تاريخ هذه اللهجة أو تلك إذا لم نقف على تاريخ اللغة العربية ولم نعرف شيئاً عن طفولتها في تلك الحقبة السحيقة من الزمن (٥) حيث يصعب التكهن بما كانت عليه فلم تصل الينا نصوص مكتوبة تبين أحوال هذه اللغة بل ما وصل منها يمثل مرحلة متطورة شملت أدب ما قبل الاسلام وهو صورة متطورة منافرة للعربية الموحدة (٦) ، لا يرقى أقدم ما أثر عنه الى قرن ونصف قرن من الزمن (٧) .

ومن العسير علينا أن نحدد المساحة التي تشغلها كل لهجة غير اننا نستطيع أن نحدد بوجه عام الظواهر اللهجية التي تختص بها هذه اللهجة أو تلك ، فقد تشترك أكثر من لهجة في ظاهرة أو أكثر من تلك الخصائص اللهجية ، وهذا ما يمكن أن نلمسه من خلال دراسة اللهجات العربية القديمة والحديثة

<sup>(</sup>٣) في اللهجات العربية: ١٦، التطور اللغوي التاريخي: ٣٤ وهنالك نماذج أخرى لتعريف اللهجة ينظر: القراءات واللهجات: ٤، تعريف الدكتور ابراهيم بيومي مدكور في مقدمة لهجات العرب: ٧، العربية ولهجاتها: ٢٣ ، نحو وعى لغوى: ٠٤٠

<sup>(</sup>١) في اللهجات العربية : ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) نفسه: ۳۶.

<sup>(</sup>٦) تاريخ اللغات السامية: ١٧٠٠

<sup>(</sup>٧) الحيوان: ١/١٧٠

والخصائص التي اشتركت أو تفردت بها ومدى التاثر الذي أصابها جراء احتكاكها ببعضها •

### أسباب نشأة اللهجات:

لنشأة اللهجات أسباب قررها علماء اللغة المحدثون وفصلوا القول فيها (١) • وليس لنا أن نعدها مجتمعة سبباً في تكو"ن اللهجات وانها تسهم متساوية في ذلك التكون حيث ان اللهجات تتفاوت فيما بينها في أثر هذا السبب أو ذاك في تكونها • وأهم الاسباب التي تسهم في نشأة اللهجاتهي:

## أ \_ العزلــة:

تقوم العوارض الطبيعية بأثر مهم في فرض العزلة وبخاصه في البيئات البدائية فوجود سلاسل الجبال أو الصحارى الشاسعة أو الانهار لا بدأن يقلل من فرص اتصال المجموعات البشرية وكلما استمرت هذه الحال طويلاً نشأت خصائص لهجية تنمو وتترعرع بمعزل عن ظواهر أخرى تنشا في بيئة ثانية (٩) .

ومن الممكن أن تتميز كل منطقة بلهجة لها خصائصها بحيث يمكن معرفة الفرد من خلال لهجته ، يقول فندريس : « هناك لهجة محددة في كل منطقة يلاحظ فيها وجود خصائص مشتركة ، وحتى عندما لا يمكن رسم خطوط

 <sup>(</sup>٨) ينظر في اللهجات العربية: ٢١ ، اللهجات العربية في القراءات القرآنية:
 ٣٧ ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: ٧٨ .

<sup>(</sup>٩) هنالك آراء عدة أعطت لهذا العامل اهمية خاصة في نشأة اللهجات، ينظر في ذلك مثلا ، في اللهجات العربية : ٢١ ، اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ٣٧ ، علم اللغة : ١٧٥ ، اللغة والمجتمع : ١٣٢ ، دراسية اللهجات العربية القديمة : ٦ ، الدراسات اللهجيسة والصوتية عند ابن جنى : ٨٠ ، تاريخ اللغات السامية : ١٦٢ .

دقيقة للفصل بين منطقتين متجاورتين فانه يبقى أن كلاً منهما تنميز ببعض السمات العامة التي لا توجد في الاخرى »(١٠) .

وبقدر ما يتعلق الامر بالقبائل العربية القديمة فان انعزالها النسبي مكن من نشأة اختلافات معينة بين لهجة وأخرى فبمقدار ما كان الانعزال قاطعاً وصارماً زاد البعد بين اللهجات (١١) ، وان اتساع رقعة الارض التي يعيش عليها الناطقون باللغة يجعل تطور كل مجموعة منها مستقلا (١٢) .

## ب \_ أسباب اجتماعية:

ان اختلاف الظروف الاجتماعية بين البيئات المنعزلة لا بد أن يؤدي في نهاية الامر الى اختلاف اللهجات (١٣) ، فانقسام المجتمع على طبقات يؤدي الى تكوين لهجة خاصة لكل طبقة « فالطبقة الارستقراطية مثلا تتخذ لهجة غير لهجة الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنيا من المجتمع »(١٤) ، ويمكن أن تكون لكل مهنة لهجة خاصة ، فللتجارة لهجتها وللزراعة لهجة أخرى وهكذا (١٥) ،

ووجد فندريس ان اللهجة الواحدة قد تتكون خلالها لهجات خاصة سماها اللغات العامية الخاصة ، وهذه اللهجات يتحدد وجودها بوجود جماعات متخصصة كالصناع والاشقياء الذين يستعملون فيما بينهم لغة متفقاً عليها(١٦) .

<sup>(</sup>١٠) اللغة: ٣١٢.

<sup>(</sup>١١) في اللهجات العربية: ٣٧ ، العربية ولهجاتها: ٣٦ ·

<sup>(</sup>١٢) الآدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : ١٤٥٠ وينظر مقالة ج. فانتينو : تأملات عامة في اللهجات العربية \_ مجلة المجمع العلمي بدمشيق مج١٥٠ ج ٣-٤ ص١٤٠٠ ٠

<sup>(</sup>١٣) في اللهجات العربية: ٢٢ ، اللغة والمجتمع: ١٣٢ ، الأدب الجاهلي: ١٤٥

<sup>(</sup>١٤) اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ٣٨٠

<sup>.</sup> نفسه (۱۵)

<sup>(</sup>١٦) اللغة: ٣١٤٠

# ح \_ الاحتكاك اللغوي:

ويحدث ذلك نتيجة النجاوز مع اللغامل الاخرى أو نتيجة الغوا والاستعمار والهجرات، ويعد هذا العامل من العوامل الرئيسة التي تسهم في تكو "ن اللهجات (١٧)، وهو ما حدث في العصر الحديث، إن أن الاستعمار ساعد على تعميق الاختلافات بين اللهجات العربية المعاصرة والى تطور مستقل في تلك البيئات التي استحوذ عليها، ويلاحظ ان تأثير الطبقات التحتية (١٨) في مصر والشام والمغرب كان واضحاً في اللهجات المعاصرة في هذه البلدان (١٦).

أما ما يخص اللهجات العربية القديمة فقد اختلطت طائفة من القبائل العربية بالاعاجم في أطراف الجزيرة بشكل أو بآخر مما كان له أثر سييء في موقف اللغويين منها (٢٠)، وهو ما قرره أبو نصر الفارابي بقوله: «٠٠٠ فلم يؤخذ عنهم شيء لانهم كانوا في أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الامم مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لالفاظ سائر الامم المطيفة بهم من الحبشة والهند والفرس والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر »(٢١).

وعلى أية حال فمن الممكن أن تسهم هذه العوامل مجتمعة في تكوين اللهجات وأن يكون لأحدها أثر متميز في نشأتها ، وما من شك في أن لخطأ الاطفال أو القياس الخطأ أثراً متميزاً في نشوء اللهجة ولا يمكن أن نتجاهل

<sup>(</sup>١٧) في اللهجات العربية: ٢٣ ، اللهجات العربية في القراءات القرآنيــة: ٣٨، اللغـة: ٣٨٠٠

<sup>(</sup>١٨) الطبقات التحتية مصطلح حديث يعني اللغات التي كانت تسود المنطقة قبل وفود العربية اليها ، ينظر العربية ولهجاتها : ٢٥ .

<sup>(</sup>١٩) في اللهجات العربية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢٠) الدراسات اللهجية والصوتية: ٨١.

<sup>(</sup>٢١) الحروف : ١٤٧٠

الظروف السياسية والاقتصادية الاجتماعية والدينية لما لها من أر فاعل في نشأة اللهجات، ولم يبتعد فندريس عن الصواب حينما قال: « مهما كانت أهمية العوامل السياسية والاقتصادية فان اللهجة أولا ً وقبل كل شيء كيان لغوي ، وحتى حينما نحسب حساب الظروف الخارجية في تكوين اللهجات يبقى ان هذه الظروف تستند جوهرياً الى التطور الطبيعي لعناصر اللغة» (٢٢).

# الملاقمة بين اللغة واللهجة:

ان العلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص(٢٣) فاللغـــة الواحدة تشتمل على لهجات عدة تحتفظ كل منها بخصائصها التي تميزها عن غيرها إلا أنها ترتبط ببعضها في صفات لغوية تمثل اللغة الموحدة التي تضم تلك اللهجات •

وما من شك في أن كل لغة كانت في يوم من الايام لهجة من لهجات كثيرة للغة من اللغات ، فانلغات السامية كانت في الاصل لهجات للغة السامية الأم فتشعبت عن اللغة الأم لعوامل مختلفة فاستقلت كل لهجة عن غيرها لما تميزت به من خصائص وصفات فصارت لغة غرعت فيما بعد الى لهجات (٢٤) .

## مصادر دراسة لهجة اسد:

لا تختلف مصادر لهجة أسد عن مصادر اللهجات العربية الاخرى 4 فمصادرها متنوعة بحيث لا يتسع المجال لذكرها مفصلة (٢٠) إلا أن أهم تلك المسادر:

<sup>(</sup>۲۲) اللغة: ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢٣) في اللهجات العربية: ١٦ ، فصول في فقه العربية: ٧٢ ·

<sup>(</sup>٢٤) فصول في فقه العربية : ٧٣٠

- ١ كتب القراءات القرآنية
  - ٢ ـ كتب تفسير القرآن ٠
- ٣ \_ كتب معاني القرآن وإعرابه
  - ٤ ــ المعاجم اللغوية القديمة
    - ه \_ كتب النحو والصرف .
- ٣ ـ كتب النوادر والابدال والاضداد والمذكر والمؤنث .
  - ٧ كتب الأدب بما في ذلك شروح الدواوين .
    - ٨ دواوين شعراء أســد٠

#### رواية اللهجات:

لقد عزا اللغويون والنحويون طائفة من الظـواهر اللهجية الى بيئات خاصة ، كبيئة الحجاز أو بيئة نجد أو غيرهما مـن البيئات الجغرافيـة التي عرفتها الجزيرة العربية ، إلا "أن تلك البيئات كانت مواطن لقبائل عدة ،

قال سيبويه : « وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز ومن أهل التحقيق ، يحققون نبيء وبريئة وذلك قليل رديء »(٢٦) .

<sup>(</sup>٢٥) لم أرد الاطلقة في ذكر مصادر اللهجات العربية إذ تناول ذلك بالتفصيل الدكتور أحمد علمالدين الجندي في اللهجات العربية في التراث: ١٠٣/١ وما بعدها والدكتور ابراهيم السامرائي في تاريخ العربية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢٦) الكتاب ط عارون): ٣/٥٥٥ وهنالك نماذج عدة تمثل هذا اللنحى بنظر بعضها في الكتاب: ١٧٩، ١٧٩،

وفي الصحاح « الجدال: البلح إذا اخضر واستدار قبل أن يشتد بلغة أهل نجد ، الواحدة جدالة »(٢٧) •

وحكى ابن منظور عن ابن الأثير ان مضارع الفعل ( لنب ) يكلب بلهجة أهل الحجاز ويكلب بلهجة أهل نجد (٢٨) ٠

وذكر اللغويون والنحويون مظاهر لهجية أخرى ونسبوها لقبائل محددة من ذلك ما ذكره الخليل: « ولغة تميم: شهيد بكسر الشين ، يكسسرون فعيلا في كل شيء كان ثانيه أحد حروف الحلق »(٢٩) .

وقال أيضاً: « والقطعة في طيء ، كالعنعنة في تميم وهي أن يقول: يا أبا الحكا وهو يريد: يا أبا الحكم ، فيقطع كلامه عن إبانة بقية الكلمة »(٢٠) •

وذكر سيبويه في باب ما يسكن استخفافاً وهو في الأصل متحرك قولهم: فَخَدْذ في فَخِذ وعَضَد في عَضُد ، وعزا هذه الظاهرة الى بكر بن وائل وأناس كثير من بني تميم (٣١) .

وقال الفراء: « واحدة العضين عضة رفعها عضون ونصبها وخفضها عضين ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال ويعسرب نونها فيقول: عضينك ومررت بعضينك وسنينك وهي كثيرة في أسد وتميم وعامر »(٢٢).

<sup>(</sup>۲۷) الصحاح: ۱٦٥٣/٤ ( جدل ) وهنالك نماذج أخرى من النصوص التي عزيت لبيئة الحجاز أو نجد تجد بعضها في: ٧٤٦/٢ ( عشر ) ، ١٤٢ (وتر) و: ١٠٩٥/٣ ( غضض ) ، ١٢٢٠ ( رضع ) .

<sup>(</sup>۲۸) اللسانُ : ۱/۲۳۷ ( لبب ) ٠

<sup>(</sup>۲۹) العين : ٣٩٨/٣ (شهد) ٠

<sup>· (</sup> قطع ) ١٣٧/١ ( قطع ) ·

<sup>(</sup>٣١) الكتاب : ١١٣/٤ ·

<sup>(</sup>٣٢) معاني القرآن : ٩٢/٢

وعزا اللغويون والنحويون نماذج أخرى من تلك الظواهر الى طائفة من البطون والاحياء فورد عن الكسائي أنه سمع في (حيث) لهجات عدة فهي في بني تميم من بني يربوع وطهية بنصب الثاء على كل حال في الرفع والنصب والجر ، فيقول : حيث التقينا ، ومن حيث لا يعلمون وأضاف الكسائي : « وسمعت في بني أسد بن الحارث بن تعلبة وفي بني فقعس كلها يخفضونها في موضع النصب فيقول : من حيث لا يعلمون، وكان ذلك حيث التقينا » (٣٢) .

وعزا اللغويون القدامي لهجات خاصة الى بعض الافراد كالعجاج ويزيد بن مزيد الشيباني وغيرهما (٣٤) •

وهنالك صورة أخرى من صور رواية اللهجات فقد ذكرت بعض الظواهر اللهجية غير انها لم تعز الى أصحابها أو بيئاتها (٢٥) فجاء في العين: « القبتاء والقتاء لغتان بالكسر والضم »(٢٦) و « رجل عطشان وامرأة عطشى وفي لغة عطشانة »(٣٧) .

وورد في معاني القرآن للأخفش عند الحديث عن قوله تعالى: ( فلا تك ُ في مير ْ يَهَ ۗ ) ( بعضهم : مـُر ْ ية ۗ ، تكسر وتضم وهما لغتان (٢٩٠) .

ومثل تلك الظواهر كثير في المصادر على اختلافها ولو أجهد اللغويون القدامى أنفسهم وعزوها الى قبائلها لخلفت لنا تراثاً يمكن أن يعطي صورة أوضح عن طبيعة تلك اللهجات ويكشف عن خصائصها •

<sup>(</sup>٣٣) اللسان: ٢/ ١٤٠ (حيث).

<sup>(</sup>٣٤) اللهجات العربية في التراث: ١/٨٥/١٠

<sup>· 174-111/1:</sup> نفسه (۳۵)

<sup>(</sup>٣٦) العين : ٥/٣٠٦ (قثأ) ٠

<sup>· (</sup> عطش ) ۲٤٣/۱ : فسنه (۳۷)

<sup>(</sup>۳۸) هـود/۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣٩) معاني القرآن : ٢/١٥٣ ، ٣٣٩ .

### موقف اللغويين والنحويين من اللهجات:

وبعد استعراضنا لأهم الصور التي رويت بها اللهجات سنحاول أن نقف على آراء اللغويين والنحويين فيها من خلال دراسات طائفة من المحدثين •

فقد أنحى مصطفى صادق الرافعي باللائمة على اللغويين الاوائل لكونهم لم يهتموا باللهجات وأوجه اختلافها: « إلا حيث يطلبها الشاهد وتقتضيها النادرة في عرض كلامهم ، لانهم لم يعتبروها اعتباراً تأريخياً فقد عاصروا أهلها ، واستغنوا بهذه المعاصرة عن توريث تاريخها لمن بعدهم »(٤٠) .

ويبرر الدكتور إبراهيم أنيس عدم اهتمام اللغويين باللهجات بعد اتساع الدولة العربية برغبتهم في التقليل من التعصب القبلي ولذلك أهمل أمر اللهجات « ولم يرد عنها إلا القليل في ثنايا كتب اللغة والأدب والتاريخ بل ان ما روي عنها جاء مبتوراً ناقصاً في معظم الاحيان »(٤١) •

أما الدكتور عبده الراجحي فيرى ان العسرب لم يتوافروا على دراسة اللهجات كما يتوافر على درسها المحدثون لأن عملهم كان مرتبطاً بفهم النص القرآني وما يتصل به من نصوص دينية «أي انه كان مرتبطاً باللغة الموحدة التي نزل بها القرآن الكريم ، ومن ثم كان من العبث أن يوجهوا جهودهم الى دراسة اللهجات »(٤٢) .

ويرى الدكتور محمود فهمي حجازي ان اللغويين الذين جمعوا المادة المهجية في القرنين الاول والثاني حاولوا أن ينظروا بمعيار الخطأ والصواب الى كل الظواهر اللغوية التي عرفها عصرهم بل حددوا القبائل التي رووا عنها وهم في عملهم ذلك لم يهدفوا الى جمع الظواهر اللهجية ودراستها ونسبتها

<sup>(</sup>٤٠) تاريخ آداب العرب : ١٣٧/١ .

<sup>(</sup>١)) في اللَّهجات العربية : ٧} •

<sup>(</sup>٤٢) فقه اللغة في الكتب العربية : ١١٠ .

الى القبائك بل قصروا همهم على تسجيل بعض الظواهر التي جلبت اهتمامهم (٤٢) •

أما الدكتور عبدالصبور شاهين فيرى ان اللهجات العربية لم تدون ولم يعن َ بتفصيلاتها وكان الاهتمام باللغة المشتركة وتسجيل أشعار العرب سبباً في اهمال اللهجات والترفع عن الاهتمام بأمرها على أهميته وما روي منها لا يمكن أذ يصنع تأريخاً للغة أو يصوغ فكرة متكاملة (٤٤) •

ووجد الدكتور إبراهيم السامرائي ان علماء اللغة المتقدمين قد استقرأوا هذه الشذرات بما يتعلق باللهجات لا للعناية بها بل أرادوا أن يقولوا انها من المذموم من اللهجات بل غير المقبول من وجوه الفصاحة (٤٥) ٠

وذهب الدكتور عبدالرحمن أيوب الى ان علماء اللغة والنحو نظروا الى اللهجات كما لو كانت أمراً مستقبحاً ينبغي تجنبه وأضاف: « ومن هنا لم يكن يهمهم كثيراً أن يتحروا الدقة في نسبة لفظة ما الى قبيلة أو أخرى ، بل كان همهم أن يؤكدوا انه ليس من العربية الفصحى »(٤٦) •

ومن حلال هـذه الآراء التي ذكرها المحـدثون يمكن أن نحصرهـ ا في التجـاهين :ـ

الاتجاه الاول: وهو الذي يتعلق بجهود اللغويين وأثرهم في روايــة اللهجات ثم دراستها والاتجاه الثاني: وهو الذي يتعلق بنظرتهم الى اللهجات.

<sup>(</sup>٣)) علم اللغة العربية: ٢٢٤-٢٢٥ .

<sup>( } )</sup> في علم اللغة العام : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥)) تاريخ العربية: ٢٥ ، وينظر كذاك التطور اللغوي التاريخي: ٣٤ .

<sup>(</sup>٦)) العربية ولهجاتما: ٣٤٠

أما بالنسبة لجهود اللغويين فقد ذكرت كتب التراجم طائفة من الكتب التفها القدماء تحت عنوان كتب اللغات أو لغات القرآن (٤٧) .

ولم يقف جهد اللغويين عند هذا الحد بل ألتقوا الكثير من كتب النوادر (٤٨) التي لها صلة وثيقة بكتب اللغات (٤٩) ، فلو وصل الينا ما ضاع من جهود علماء العربية في مجال رواية اللهجات ودراستها لامكن أن يعطي لنا صورة أوضح تمثل لهجات القبائل وأوجه الشبه والاختلاف بينها ٠

أما نظرة اللغويين والنحويين الى اللهجات فقد وردت عنهم أحكام متباينة (مه نلمس من خلالها انهم لم يغفلوا الخلافات بين اللهجات في المجالات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ، ويمكن أن نجمل نظرتهم تلك في ثلاثة مواقف :

آ ـ الموقف الاول: وهو أن يذكر اللغوي أو النحوي لهجات عدة دون أن يفضل إحداهما على الاخرى من ذلك مثلا ما ذكره الخليل: « وقد و جع فلان رأسه أو بطنه وفلان يكو "جمع رأسه ، وفيه ثلاث لغات: يكو "جمع ويكجع ويكاجع ، ومنهم من يكسر الياء فيقول: يريجع وكذلك: أنا إريجع وأنت تريجع »(١٥) .

وأنشد الاصمعي لدكين بن رجاء الفقيمي:

كان لنا وهو فلُسُو" نير "بَبُه

<sup>(</sup>٧)) ذكر الدكتور هاشم الطعان قائمة بالكتب التي ألتفت في هذا الموضوع يرجع اليها في كتابه ( الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة ) : ١٤٨-١٤٦

<sup>(</sup>٨) اللهجات العربية في التراث : ١/١٥١-١٥١ .

٠ ١٥٧/١ : فسله : ١/١٥١ ٠

<sup>(</sup>٥٠) اللهجات العربية في التراث: ١٩٦/١-١٩٩

<sup>(</sup>٥١) العين : ١٨٦/١ (وجع) -

## مُجَعِثْنُ الخَكْتِ يطير زُعَبُهُ "

ثم قال: « فهذه من رَببته بكسر حرف المضارعة وهي لغة هذيل في هذا الضرب من الفعل »(٥٢) •

وقال أيضاً: « لَـمـَقـْت ُ الشيء المقـُه لمقاً: إذا كتبته في لغة عقيل ، وسائر العرب يقولون: لمقته: محوته »(٥٢) •

ب \_ موقف المفاضلة بين اللهجات:

وفيه يذكر اللغويون اللهجتين ثم يفاضلون بينهما وذلك نحو قول سيبويه في باب الادغام: « ودعاهم سكون الآخر في المثلين ان بين أهل الحجاز في الجزم فقالوا: آرد د ولا ترد د وهي اللغة العربية القديمة الجيدة ، ولكن بني تميم أدغموا ولم يشبهوها برددت لأنه يدركها التثنية والنون الخفيفة والثقيلة والالف واللام وألف الوصل فتحرك لهن »(٤٠) .

وقال الخليل: « لَـُصِـق َ يلصَـق لصوقاً ، لغة تميـم ، ولسق أحسـن لقيس ، ولزق لربيعة وهي أقبحها »(٥٥) •

وفي موضع آخر: «ولغة تميم: شبهيد بكسر الشين، يكسرون فعيلاً في كل شيء كان ثانيه أحد حروف الحلق وكذلك سفلى مضر، ولغة شنعاء، يكسرون كل فعيل، والنصب اللغة العالية »(٥٦) •

<sup>(</sup>٥٢) ثلاثة كتب في الاضداد: ٥٢

٠ ٤٠ : فسنه (٥٣)

<sup>(</sup>١٥٥) الكتاب : ١٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٥٥) العين : ٥/٤ ( **لصن** ) •

<sup>(</sup>٥٦) العين : ٣٩٨/٣ (شهد) ، اللسان : ٢٤٠/٣ (شهد) .

وقال الفراء: « ان جسيع العرب أنثوا الابهام إلا " بني أسد أو بعضهم فانهم يقولون: هذا إبهام ، والتأنيث أجود وأحب الينا »(٥٧) .

## حــ الحكم برداءة اللهجات:

لقد وصفت طائفة من اللغويين والنحويين ظواهر لهجية عدة بأنها رديئة وقبيحة وغير ذلك من الاوصاف التي حفلت بها كتب اللغة(٥٨) .

وقد كان موقف البصريين متزمتاً ازاء اللهجات فقد « أسقطوا جانباً كبيراً من اللهجات العربية وعزاء ما عن نطاق الاستشهاد بالفصيح من كلام العرب »(٥٩) .

أما الكوفيون فقد خالفوا البصريين إذ « اعتدوا بكثير من اللهجات التي أسقطها البصريون من حسابهم لانها في نظرهم تمثل جانباً من العربية وأخذوا يتبعون هذه اللهجات ويتلقط ون خصائصها ويرصدون أساليب أهلها في مخاطباتهم »(٦٠) •

ولم يكد ينقضي القرن الرابع الهجري حتى ظهر ابن جني الذي عد" كل لهجات العرب حجة « فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء »(١١) .

<sup>(</sup>٥٧) المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥٨) بنظر نماذج تعبر عن هذا الموقف في (موقف اللغويين من لهجة أسده) من هذا الفصل ص٣٤ من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٥٩) مدرسة الكوفة: ٣١٧، وقد عقد الدكتور أحمد علم الدين الجندي فصلا كاملا تناول فيه موقف البصريين والكوفيين من اللهجات في اللهجـــات العربية في التراث: ١٩٨/١٠

<sup>(</sup>٦٠) مدرسة الكوفة : ٣١٧ ٠

<sup>(</sup>٦١) الخصائص: ٢/١٠- ١٠

تعد لهجة أسد من اللهجان الني رفدت العربية الفصيني إد كانب مصدرا مهما من مصادر اللغسويين في مرحلة الجسع اللغوي وهو ما عرضت له في التمهيد(٦٢) ، غير ان ذلك لم يمنع بعض اللغويين من أن يطعنوا طائفة من الاستعمالات اللفوية الشائعة في هذه اللهجة فعد وها مناكير لا تصلح أن ترقى لمستوى العربية الفصحى وسنجمل الحديث عن آرائهم تلك على اللوجه الآتي:

أ ـ أثر عن أسد انها تؤنث الصفة المنتهية بالالف والنون باضافة تاء التأنيث فتقول في مؤنث غضبان : غضبانة وفي عطشان عطشانة وتصرف الصفة في المعرفة والنكرة (٦٣) ، أما في العربية الفصحى فان مؤنث عطشان وغضبان في المعرفة ولا ينصرف في معرفة ولا ينصرف في معرفة ولا ينكرة (١٤) .

فلو تتبعنا آراء اللغويين في هذا الاستعمال لوجدنا الخليل يقول: « رجل عطشان وام أة عطشى وفي لغة عطشانة »(١٥٠) وعلى الرغم من فصله بين مستوى الفصحى ومستوى اللهجة لم يصدر حكماً صارماً ضد هذا الاستعمال إلا" انه قال في مكان آخر: « رجل كسلان وامرأة كسلى وكسلانة لغة

<sup>(</sup>٦٢) ينظر « فصاحة القبيلة ومكانتها الأدبية » \_ التمهيد ·

<sup>(</sup>٦٣) اصلاح المنطق: ٣٥٨ ؛ الصحاح: ١/١٨ (غضب): ٢/٧٢ (سكر) ؛ المخصص: معج س١٤/١٤ ) مجه س١١/٥٨١ ؛ شرح المفصل: ١/٢١ ؛ المحصص: معج ١/٦٤ ) تسمهيل الفوائد: ٢١٨ ؛ اللسان: ١/٩٤ (غضب): ١/٣٧٣ (سكر) ، شرح ابن الناظم: ٢٤٧ ) المصباح المنير: (غضب): ١/٣٨٣ ، شرح التصريح: ٢/٣١٢ ، المزهر: ٢/٧٢ ، شرح الاشموني: ٢/٣٢ ، شرح التصريح: ٢/٣٢ ، المزهر: ٢/٧٢ ، شرح الاشموني: ٢/٣٢ ، حاشبية الصبان: ٣/٣٢ ، التاج: ١/٢١٢ (غضب): ٣/٣٧ (سكر): ٨/٧٧ (كسل): ٢/٧٢ (ندم) .

<sup>(</sup>٦٤) الكتاب: ٣/١٥/٦-٢١٦ ، شرح المفصل: ١/٧١ ·

<sup>(</sup>٦٥) العين: ١/٣٤١ (عطش) ٠

رديئة »(٦٦) ، والخليل هنا فصل بين مستويين من الاستعمال اللغوي ، مستوى العربية الفصحى ومستوى لهجة أسد .

وازاء موقف الخليل هذا نجد موقف الليث بن المظفر حيث قال: « رجل عطشان وامرأة عطشانة وعطشى والجميع عطاش » (١٦٠) ، وقال في موضع آخر: « امرأة عطشانة مثل عطشى » (١٦٠) وهو في موقفه هذا أقرب ما يكون الى فهم المحاصرين وموقفهم من اللهجات فهو يساوي بين الاستعمالين دون أن يطعن في أحدهما •

ووقف أبو حاتم السجستاني موقفاً متشدداً ازاء استعمالات وردت في الهجة أسد فكان يقول: « لبني أسد في اللغة مناكير لا يؤخذ بها »(٦٩) ، وخطاً عثمارة بن عقيل الشاعر التميمي الذي أخذ بلهجة أسد فقال:

ومن ليلة عد بِتها غير أثم بساجية الحجلين (ريّانة ) القلب (٧٠)

وعد أبو بكر الزبيدي ذلك لحناً (٢١) ، إلا أن ابن هشمام اللخمي رد عليه بقوله: « فاذا قالها قوم من بني أسد فكيف تلحن بها العامة وإن كانت لغة ضعيفة وهم نطقوا أيضاً كما نطقت بعض قبائل العرب »(٢٢) .

أما ابن جني فكان أكثر اعتدالاً من غيره من اللغويين ، وهو الذي عد" لهجات العرب حجة : « فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير

<sup>(</sup>٦٦) العين : ٥/١٠ (كسل) ونقل الازهري ذلك في التهديب : ٦٠/١٠ (كسل) .

<sup>(</sup>٦٧) التهذيب: ١/٥٠١ (عطش) ٠

<sup>(</sup>۱۸) التكملة: ۳/۰۱۹ ٠

<sup>(</sup>٣٩) لحن العاملة: ١٣٩.

<sup>(</sup>٧٠) ديرانه ٩٠ لمحن العامة : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٧١) لحن العامة : ١٣٩٠

<sup>(</sup>٧٢) الرد على الزبيدي في لحن العامة: ٧٢ ·

مغطىء »(٧٢) فقال في المحتسب: « يقال رجل سكران وامرأة سكرى كغضبان وغضبى وقد قال بعضهم: سكرانة ، كما قال بعضهم غضبانة والاول أقسوى وأفصح »(٧٤) ، ولا يختلف موقفه هذا عن موقف الخليل الذي فصل بين مستوى العربية الفصحى ومستوى اللهجات •

لقد أجاز مجمع اللغة العربية هذا الاستعمال وعد فصيحاً فقرر جواز تأنيث فعلان على فعلانة وصرفها وجمعها جمعاً سالماً واعتمد في قراره على أمرين أولهما: ان هذا الاستعمال اختصت به لهجة أسد وهي من القبائل التي رفدت العربية الفصحى ، وثانيهما: انه ما زال يعيش في معظه اللهجات العربية المعاصرة وبذلك أنهى ذلك النزاع بين اللغويين وساوى بين الاستعمالين لما فيه فائدة اللغة الفصحى (٧٠) .

ب \_ وجاء في لهجة أسد جمع ربح على أرياح (٢٦) ، واختلف اللغويون حول جمع لفظة ربح فذكر الخليل انه رياح وأرواح (٧٧) ، وأنكر أبو حاتم السجستاني على عمارة بن عقيل جمعه الربح على ارياح ، قال : « فقلت له فيه إنها هي أرواح ، فقال : قد قال \_ عز وجل \_ ( وأرسلنا الرياح ) (٢٨)، وإنها الارواح جمع روح ، قال : فعلمت بذلك انه ليس ممن يؤخذ عنه » (٢٩)، أما الجوهري فقال : « والربح واحدة الرباح والارياح وقد تجمع على

<sup>(</sup>۷۳) الخصائص: ۲/۱۰–۱۲ ۰

<sup>·</sup> **Y**۲/۲: المحتسب : ۲/۲۷ ·

<sup>(</sup>٧٥) ينظر نص القرار في البحوث والمحاضرات : ٨٣ ٠

<sup>(</sup>٧٦) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب : ٣٢١ ، الرد على الزبيدي : ١٨ ، الروض الانف : ٥/١٢٤ ، شرح الدرة : ٦٦ .

<sup>(</sup>۷۷) العين: ۳/۲۹۳ ( ديح ) ٠

<sup>(</sup>١١٨) العجر/٢٢٠

<sup>(</sup>۷۹) مجالس العلماء: ۱۹۳، الخصائص: ۱/۲۵۳، ۳۹۵/۳، نحن العامة: (۷۹) مجالس العلمان: ۲/۵۵ (روح).

أرواح » (^^) ، وعد الزبيدي ذلك مما تلحن فبه العامة (^^) ، وذهب الى ذلك الحريري أيضاً فقال : « يقولون هبت الارياح مفايسة على قولهم رياح وهو خطأ بَيِن ووهم مستهجن والصواب أن يقال : هبت الارواح » (٨٢) .

وقد رد ابن هشام اللخمي على الزبيدي بأن بني أسد يجمعول الريلح على أرياح، حكى ذلك أبو حنيفة الدينوري وورد في نوادر اللحياني، وان «كثيراً ما تقلب العرب الواو ياء طلباً للخفة كقولهم المياثيق في المواثيق وهو من الوثيقة وما كان لغة للعرب لا تلحن به العامة »(٨٣)، وفعل ذلك الخفاجي في رده على الحريري وذكر « ان من العرب من يقول أرياح كراهة الاشتباه بجمع وحكم كما قالوا في جمع عيد أعياد كراهة الاشتباه بجمع عود »(٨٤)، ولذلك فلا يعد هذا الاستعمال لحناً بل ضرباً من المعاقبة بين الواو والياء (٨٥).

حر واستعمل بنو أسد لفظة (يستأهل) بعنى يستحق ، قال الازهري: «سمعت أعرابياً فصيحاً من بني أسد يقول لرجل شكر عنده يدا أوليها : تستأهل يا أبا حازم ما أوليت ، وحضر ذلك جماعة من الأعراب فما أنكروا قوله »(٨٦) .

وقال الجوهري: « المستأهل: الذي يأخذ الإهالة أو يأكلها ••• وتقول فلان أهل لكذا ولا تقل: مستأهل، والعامة تقوله »(٨٧).

<sup>(</sup>٨٠) الصحاح : ١/٧٧١ (روح) .

<sup>(</sup>٨١) لحن العامة : ١٣٩ .

<sup>(</sup>۱۸٪) درة الغواص : ۲٫۰ ۰ ۱

<sup>(</sup>۱۸۳) الرد على الزبيدي: ۱۸۰

<sup>(</sup>٨٤) شرح الدرة: ٥٥.

<sup>(</sup>٨٥) ينظر الفصل الثاني/المعاقبة ٠

<sup>(</sup>٨٦) التهذيب: ٦٨/٦ (أهل) ، اللسان: ٢١/١١ (أهل) ، الخزانية: ٣٠/١١) ، شرح الدرة: ٢٣ ، التاج: ٢١٨/٧ (أهل) .

<sup>· (</sup> الصحاح : ١٦٢٩/٤ ( أهل ) ·

وخطا المتشدن هذا الاستعمال فقال الحسريري : « يقولون : فلان يستأهل الاكرام وهو مستأهل للانعام ، ولم تسمع هاتان اللفظتان في كلام العرب ولا صوبهما أحد من أعلام الأدب ووجه الكلام أن يقال فلان يستحق التكرمة وهو أهل للمكرمة »(٨٨) ، ثم فسر قول الشاعر :

لا بل كلي يا مي واستأهلي ان الذي أنفقت من ماليه بأنه « عنى استأهلي أي اتخذي الاهالة وهي ما يؤتدم به من السسن والودك »(٨٩) •

وقد رد الخفاجي على الحريري بأنه يصح على القياس أن تقول استأهل بمعنى صار أهلا مثلما تقول: استأسد الرجل أي صار كالأسد واستنوق الجمل صار كالناقة ، وثبت انه مسموع فصيح اعتماداً على ما ذكره الازهري فلذلك بطلت حجة الحريري في عد ذلك الاستعمال لحناً (٩٠) ، وما تزال هذه اللفظة تعيش في طائفة من اللهجات العربية المعاصرة بالدلالة تفسسها فنقول: تستأهل بتسهيل الهمز وكسر حرف المضارعة ،

د \_ وآخذ الخليل بني أسد على استعمالين لهجيين وردا في لهجتهم فقال :

« كال البُر يكيل كيلاً • والبر مُكيل ويجوز في القياس : مُكثيول ، ولغة بني أسد مُكثول ، وهي لغة رديئة ولغة اردأ : مكال »(٩١) ، وقال في

<sup>(</sup>۸۸) درة الغواص: ۱۱ .

<sup>(</sup>٨٩) نفسه والصفحة نفسها ٠

<sup>(</sup>٩٠) شرح الدرة : ٢٣-٢٣ ٠

<sup>(11)</sup> العين: ٥/٥٦ (كيل) ينظر ص١٥٨ من هذه الرسالة ٠

موضع آخر أن من العرب من يقول: يا أيُّه ُ الرجل ويا أيته ُ المرأة « وهو قول قبيح »(٩٢) •

### لهجة أسد في القراءات القرآنية:

تعد القراءات القرآنية مصدراً غزيراً من مصادر اللهجات العربية القديمة لما تضمنته من مادة بينت الفروق اللهجية التي كانت تشيع في تلك المرحلة من تاريخ اللغة العربية .

وقد تضمنت القراءات القرآنية طائفة من الفروق الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ، إلا أن أغزر مجال مثل الواقع اللهجي فيها هو مجال الاصوات .

وتنبّه عدد من الباحثين الى أهمية القراءات القرآنية وعدّها مصدراً من مصادر اللهجات العربية القديمة ، فيرى نولدك ان روايات مدارس القراءات القديمة تمثل فيضاً كبيراً من الفروق اللهجية (٩٢٠) • وذهب الدكتور مهدي المخزومي الى ان « القراءات مصدر من المصادر المهمة للوقوف على وجوه الاختلاف بين اللهجات العربية لان القراءات هي المصدر الصحيح الذي حفظ لنا اللغة العربية ممثلة فيها اللهجات لما عرف به القرّاء في العصور المختلفة من دقة في التلقى والتلقين ومن ضبط واتقان في الرواية »(٩٤٠) •

<sup>(</sup>٩٢) العين : ١٠٨/٤ (أيه) وقد عزيت هذه اللهجة الى بني مالك من أسد ، ينظر ص٢١٣ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٩٣) اللغات السامية \_ ترجمة الدكتور رمضان عبدالتواب : ٧٥ · وذهب الى ذلك بلاشمير في تاريخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي ) : ٧٨ · وولفنسون في تاريخ اللغات السامية : ٢٠٨ ·

<sup>(</sup>٤٩) مدرسة الكوفة : ٣٤٧٠

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس ان الصفات الصوبية التي اشتملت عليها القراءات يمكن ارجاعها الى بعض اللهجات العربية (٩٥) ٠

وذهب عبدالوهاب حمودة الى ان الاختلاف في كثير من القراءات مرجعه الى تباين اللهجات (٩٦) ٠

أما الدكتور عبده الراجعي فقد أكد أن القراءات القرآنية تمثل المرآة الصادقة التي تعكس الواقع اللغوي السائد في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام ولذلك فهي: « أصل المصادر جميعاً في معرفة اللهجات العربية » (٩٧) «

وقد اشتهر من بين القراء عدد من الاسديين صليبة هم زر بن حبيش (٩٨) وحفص (٩٩) أو ولاء وهم يحيى بن وثاب (١٠٠) وعاصم بن أبي النجود (١٠١)

-

<sup>(</sup>٩٥) في اللهجات العربية: ٨٥٠

<sup>(</sup>٩٦) القراءات واللهجات: ١٢١٠

<sup>(</sup>٩٧) اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ٨٣-٨٤ .

<sup>(</sup>٩٨) هو زر بن حبيش بن حباشة أبو مريم أو أبو مطرف الاستدي الكوفي ، عرض القراءة على عبدالله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعرض عليه عاصم بن أبي النجود وسليمان الاعمشس ويحيى بن وثاب ، توفى سنة (١٨٠هـ) (غاية النهاية : ١/٢٥٤) .

<sup>(</sup>٩٩) هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود الاسدي الكوفي الغاضري ، أخذ القراءة عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته وتنتهي قراءته الى علي بن أبي طالب (رض) ، توفي سينة (١٨٠هـ) (غاية النهايدة :

ر (١٠٠) يحيى بن وثاب الاسدي ولاء تابعي من اهل الكوفة روى عن ابن عصر وابن عباس وعرض عليه الاعمش وطلحة بن مصرف توفي سنة (١٠٠ه) (غاية النهاية : ٣٨٠/٢) .

<sup>(</sup>١٠١) هو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أبو بكر الاسدي ولاء انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد أبي عبدالرحمن السلمي توفي سنة (١٢٠هـ) ، غاية النهاية : ٣٤٦/١ .

والاعسش ١٠٢١ والكسائي (١٠٢٠ • ومما لا شك فيه ان طائفة من الآثار اللهجيه التي تميزت بها قبيلة أسد قد انعكست في جانب من قراءاتهم وإن لم ينسر ذلك دائماً لاسباب لعل أهمها :

آ ــ ان بعض القر"اء كان يتخير القراءة فالكسائي مثلا أخذ عن حسـز<sup>3</sup> وعن غيره (١٠٤) •

ب ـ ان هذه القراءات رويت عن قر"اء لا ينتمون الى القبيلة نفسها فنجد قراءة زر بن حبيش وعاصم والكسائي والاعمش تنتهي الى عبدالله بن مسعود مثلا وهو هذلي (١٠٠٠) •

ج \_ ان معظم القراء لم يأخذوا قراءاتهم عن شيخ واحد أو يعرضوها على عدة عليه فحسب ، وإنما نجدهم يأخذون عن أكثر من شيخ ويعرضونها على عدة شيوخ لا يمتون الى قبائلهم بصلة نسب فأبو عمرو بن العلاء « لم ركن أحد من القراء أكثر شيوخاً منه »(١٠١) .

ولذا لم يكن من السهل التعرف الى السمات اللهجية لهذه القبيلة أو تلك دون الرجوع الى روايات القدماء المبثوثة في كتب علوم القرآن واللغة والنحو والمعاجم وغيرها من مصادر اللهجات العربية القديمة .

<sup>(</sup>۱۰۲) هو سليمان بن مهران أبو محمد الاسممدي ولاء الكاهلي أخذ القراءة عمن جماعة منهم زر بن حبيش وعاصم وروى عنه حمزة وطلحة بن مصمرف، توفي سنة (۱۶۸هـ) (غاية النهاية: ۱/۳۱۰) .

<sup>(</sup>١٠٣) على بن حمزة بن عبدالله الاسدي ولاء ، أنتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة ، أخذ عن حمزة وغيره من قراء الكوفسة والبصرة توفي سلمنة ( ١٨٩هـ ) ( غاية النهاية : ١/٥٣٥-١٥٥ ) .

<sup>(</sup>١.٤) غاية النهاية : ١/٣٨٥ ·

<sup>(</sup>۱۰۵) نفسه : ۱/۸۵) ۰

<sup>·</sup> ۲۹۲-۲۸۸/۱ : نفسه : ۱/۸۸۸

وهذه طائفة من القراءات القرآنية التي وافقت بعض الظواهر التي تميزت بها لهجة أسد أو التي شاركت بها غيرها من اللهجات:

١ \_ ( إن يأجوج ومأجوج )(١٠٧)

قرأ عاصم والأعمش ويعقوب (۱۰۸) بالهمز (۱۰۹) وهي لهجة أسد (۱۱۰) • ٢ \_ ( وآخرون مر مر جكون لأمر الله )(۱۱۱) •

<sup>(</sup>١٠٧) الكهف/٩٥ ، الأنبياء/٩٦ ، القصود بالقراءة ما تحته خط لازالة اللبس٠

<sup>(</sup>١٠٨) يعقوب بن استحق الحضرمي البصري أحد القراء العشرة توفي سنة (١٠٥هـ) ينظر غاية النهاية : ٣٨٦/٢ ·

<sup>(</sup>١٠٠) ينظر السبعة في القراءات: ٣٩٩، إعراب القرآن: ٢/١٩٢ ، الكشيف عن وجوه القراءات السبع: ٢٦/١٠ ، التيسير في القراءات السبع: ١٤٥٠ ، التيسير في القراءات السبع: ١٤٥٠ ، زاد ١٤٦ ، التبيان في تفسير القرآن (تفسير الطوسي): ١٩٠/ ، زاد المسير: ٥/١٩٠ ، البحر المحيط: ١٦٣/٦ ، اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر/١٧٩ .

<sup>(</sup>۱۱۰) ينظ : البحر : ١٦٣/٦ ، الاتحاف : ١٧٩ وجاء تحقيق الهمز في قراءات أخرى منها قراءة أيوب السختياني ( ولا الضألين ) ينظر إعراب القرآن: ١٢٦/١ والمحتسب : ١٦/١ وقراءة عمرو بن عبيد ( فيومئذ لا يسال عن ذنبه أنس ولا جأن ) ( الرحمن/٣٩ ) فظن أبو زيد الانصاري انه لحن حتى سمع من العرب دأبة وشأبة ، ينظر سر صناعة الاعراب : ١٨٣٨ والبحر : ١/٣٠ وجاء عن بني أسد انهم همزوا ( يونس ) فقالوا ( يؤنس ) ، ينظر زاد المسير : ٢/٥٥٢ ، البحر : ٣٩٧٧ وهمزوا ( يوسف ) فقالوا ( يوسف ) ينظر زاد المسير : ٢/٥٥٢ ، البحر : ٢٩٧٧ وروي عن العجاج وهو التميمي انه همز العالم والخاتم فقال : ( العألم والخاتم ) بنظر المحر : ١٦٣/١٠ .

<sup>(</sup>۱۱۱) التوبة/۱۰۱ .

قرأ نافع (۱۱۲) وحمرزة (۱۱۲) والكسائي وحفص بغير همز (۱۱۵) و ترك الهمز من لغة تبيم وأسد يقولون: أرجيته »(۱۱۰) • ٣ ــ ( فلا تگهر )(۱۱۱) •

قرأ بها عبدالله بن مسعود (۱۱۷) وقد سمعها الفراء من أعرابي من بني أسد قرأها عليه (۱۱۸) •

٤ \_ ( وإذا السماء مشطت )(١١٩) .

(١١٢) نافع بن أبي نعيم الليثي مولاهم أحد القراء السبعة أخذ القراءة عنجماعة من التابعين وروى عنه أبو عمرو بن العلاء وانتهت اليه رئاسة الاقراء في المدينة المنورة ويرجح أنه توفي في (١٦٩هـ) ينظر (غاية النهاية: ٣٣٠/٢) .

(١١٣) حمزُة بن حبيب أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم أحد القراء السبعة أخذ القراءة عن الاعمش وطلحة بن مصرف وأخذ عنه الكسائي والفراء توفي سنة (١٥٦ه) ينظر (غاية النهاية : ٢٦١/١) .

(١١٤) الكشيف عن وجوه القراءات : ١/٣٠٥ ، زأد المسير : ٣/٧٦ . حجة القراءات : ٣٢٣ .

(١١٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): ١٦/٩٠ . إعراب القرآن: ١٦/٣٠) التبيان: ١٩٤/٤هـ ، زاد المسير:٣٠/٣٢ ) التبيان: ١٦/١٤) الضحي/٩٠ .

(۱۱۷) هو عبدالله بن مسعود الهذلي احد الصحابة عرض القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه جماعة منهم زر بن حبيش وأبو عبدالرحمان السلمي وتنتهي اليه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والاعمشس وفد من الكوفة الى المدينة وتوفي بها نهاية ٣٦ه (غايةالنهاية ١٠٨/١٠) وفي القراءة معاني القرآن للفراء: ٣٧٤/٣٠ ، تفسير الطبري : ٢٣٣/٣٠ والجامع لاحكام القرآن (تفسير القرطبي) : ١٠٠/٢٠ وعزا القراءة لابن مسعود والنخعي والاشهب العقيلي .

(١١٨) معاني القرآن: ٣/٤/٣، القلب والابدال لابن السكيت (ضمن الكنز اللغوي): ٣٧، أمالي الفالي: ٢/١٣٩، شواذ ابن خالويه: ١٧٥، المخصيص: مج؟ س٢٧٧/١٣٠٠

(۱۱۹) التكوير/۱۱ ·

قرأ بها عبدالله بن مسعود (۱۲۰) وهي موافقة للهجات أسلم وقيس وتميم (۱۲۱) حيث أبدلت الكاف قافاً ٠

٥ \_ (واذ"كر بعد أ"مسة ) (١٢٢) .
 قرأ بها الحسن (١٢٣) .

۲ \_ ( فھل من مند کیر )(۱۲٤) .

قرأ بها عبدالله بن مسعود (١٢٥) وقتادة (١٢٦) وعيسى بن عمر (١٢٧) .

وقد ذكر عن بعض بني أسد انهم يقلبون الدال ذالا ً فيقولون ( منذ كر ) (١٢٨) .

(۱۲۰) معاني القرآن: ۲٤١/۳۰ ، تفسير الطبري: ۲۳/۳۰ · ۲۳۰/۱۹ التبيان: ۲۸۳/۱۰ ، تفسير القرطبي: ۲۸۳/۱۰ ·

(١٢١) القلب والابدال: ٣٧ ، أمالي القالي : ٢/١٣٩ ، المخصوص مع ؟ س ٢٧٧/١٣ :

(۱۲۲) يوسىف/٥٤٠

(١٢٣) هو الحسن بن أبي الحسن يسار ، أبو سعيد البصري قرأ على جماعة منهم أبو موسى الاشعري وأبي بن كعب وروى عنه أبو عمرو بن العلاء وجماعة آخرون ، توفي سنة ١١٠ه ينظر ( غاية النهاية : ١/٥٣١) ، وينظر في القراءة شواذ أبن خالويه : ٦٤ ، زاد المسير : ١/٢٣٠ ، البحر : ٥/٤٣١ .

(١٢٤) القمر/١٥٠

(١٢٥) تفسير الطبري ١٢٥/٢٠٠

(١٢٦) قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري ، روى القراءة عن أنسس بن مالك وأبي العالية توفي سنة ١١٧هـ (غاية النهاية: ٢/٢٥-٢٦) . وينظر في القراءة إعراب القرآن: ٢٨٦/٣ .

(١٢٧١) عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري عرض القراءة على عبدالله بــن أبي السبحق وعاصم الجحدي وروى عن ابن كثير حروفاً ، توفي سنة ١٤٩ هـ ( غاية النهاية : ١١٣/١ ) وفي القراءة شواذ ابن خالويه : ١٤٨٠

(۱۲۸) معاني القرآن : ۱۰/۷/۳ ، تفسير الطبري : ۹٦/۲۷ ، تهذيب اللغــة للازهري : ۱۱۰/۱۰ ( دكر ) ، التاج : للازهري : ۱۱۰/۱۰ ( دكر ) ، السان العرب : ۱۹۰/۴ ( دكر ) ، التاج : ۲۱۰/۳ ( دكر ) ، التاج : ۲۱۰/۳

قرأ بها عبدالله بن مسعود (۱۳۰) ، قال الفراء: « سمعت بعض أعــراب بني أــــد قرأها فقال: ( بـُحشِر ) وهما لغتان بحثر وبعش »(۱۳۱) • ٧ ــ ( أفلا يعلم اذا بـُحـُشِر ما في القبور )(۱۲۹) •

٨ \_ ( ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) (١٢٢) .
 قرأ الحسن وابن أبي اسحق (١٢٣) بكسر الحاء في جميع القرآن .

۹ ( ولله على الناس حج البيت ) (١٣٤)

قرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر الحاء (١٣٥) وكذلك أبو جعفر (١٣٦) وخلف (١٣٧) •

(١٢٩) العاديات/٩.

١٣٠١) معاني القرآن: ٣/٦/٣ ، تفسير القرطبي: ٢٨٦/٣٠ .

(۱۳۱) المصدران نفساهما ٠

١٣٢١) البقرة/١٨٩٠

(۱۳۳) عبدالله بن أبي استحق المخضرمي النحوي البصري أخذ القراءة عن نصر بن عاصم وعنه أخذ عيسى بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء توفي في ١٢٨هـ أو ١١٧هـ ( غاية النهاية : ١/١١) ، وفي القراءة شواذ ابن خالويه :١٢، تفسير القرطبي : ٣٤٣/٢ ، البحر : ٢/١٦-٢٢ ،

(۱۳٤) آل عمران/۹۷ ٠

(۱۳۵) الكشف عن وجوه القراءات: ۱/۳۵ ، التبيان: ٢/٣٦٥ ، زاد المسير: ١٠٧١ ، البحر: ١٠/٣ ، الاتحاف: ١٠٧ .

(١٣٦) يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني أحد القراء العشرة عرض القراءة على جماعة منهم ابن عباس وأبو هريرة وروى عنه نافع بن أبي نعيم وغيره توفي في ( ١٣٠ه ) ( غاية النهاية : ٣٨٢/٢) .

(۱۳۷) خلف بن هشام أبو محمد الاسدي أحد القراء ألعشرة أخذ القراءة عن سليم بن عيسى عن حمزة ، توفي ببغداد سنة ٢٢٩هـ (طبقات القراء: ١/ ٢٧٢) وينظر في القراءة التيسير: ٩٠، املاء ما من به الرحمان: ١/١٤١ و حجة القراءات: ١٧٠ والنشر في القراءات العشر: ١/١٤٢ والاتحاف: ١٠٧٠ والاتحاف.: ١٠٧٠ والاتحاف.

ومالت لهجة أسد الى كسر الحاء فتقول الحج بدلاً من الحَج (١٢٨). ۱۰ \_ ( الوتش )<sup>(۱۲۹) .</sup>

قرأ عبدالله بن مسعود وحمزة والكسائي وخلف بكسر الواو(١٤٠) وهي لهجـــة أسد وتميم وقيس (١٤١) .

١١ - (غلظة) (١٤٢) ٠

بكسر الغين وهي لهجة أهل الحجاز وبني أسد(١٤٣) وبها قرأ جمهــور القبر أء (١٤٤) •

۱۲ ـ ( هيهات ِ هيهات ِ )(١٤٥) لما توعدون ٠

قرأ أبو جعفر وشيبة (١٤٦) وعيسى بن عمر بكسر التاء فيهما من غمير تنوين (١٤٧) وكسر التاء لهجة أسد وتميم (١٤٨) .

(١٣٨) زاد المسير: ٢٠٩/١ ، حجة القراءات: ١٧٠ ونسبا الفتح في الحاء لاسد،

(١٣٩) الفجر/٣٠ (١٤٠) السبعة في القراءات: ٦٨٣ ، الحجة لابن خالويه: ٣٧٠-٣٦٩ ، الكشف عن وجوه القراءات: ٢/٢٧ ، التيسير: ٢٢٢ ، التبيان: ١٠/٠٤٣ ، زاد المسير: ٩/١٠٤ ، تفسير القرطبي: ٢٠/١٤ ، البحر: ٨/٧٢٤ ،

النشر: ٢/٠٠٠٠ . (١٤١) الامالي للقالي: ١٣/١ ، زاد المسير: ٩/١٠١٠

(١٤٢) التوبة /١٢٣٠

(١٤٣) إعراب القرآن: ٢/٢٤ ، تفسير القرطبي: ٨/٨٨ ، البحر: ٥/٥١١ .

(١٤٤) أعراب القرآن: ٢/٢٦) ، املاء ما من به الرحمن: ٢٣/٢ ، البحسر: . 110/0

(ه ١٤) المؤمنون **/٣٦** ·

(١٤٦) شيبة بن نصاح مقرى، المدينة وقاضيها ومولى أم سلمة رضي الله عنها وعليه ، قرأ نافع وأبو عمرو بن العلاء وغيرهما توفي في ( ١٣٠هـ ) ( غاية النهاية: ١/٣٢٩) .

(١٤٧) تفسير الطبري: ٢١/١٨ ، اعراب القرآن: ٢/٨١٤ ، التبيان: ٧/٢٣٤ زاد المسير : ٥/١٧٥ ، البحر : ٦٠٤/٦ ·

(١٤٨) شرح المفصل: ٤/٥٢ ، البحر: ٦/٤٠٤ ، ارتشاف الضرب ورقة ٣٣٠

## ١٣ - ( بن عمهم ) (١٤٩) +

قرأ بها الاعمش ويحيى بن وثاب والسلمي (۱۰۰) والكسائي (۱۰۱) وضم الزاي لهجة أسد وفتحها لهجة أهل الحجاز (۱۰۲) •

# ١٤ - ( وقتتائيها )(١٥٢) ٠

قرأ ابن مسعود وأبو رجاء (۱۰۵) وقتادة ويحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف والاعمش (۱۰۵) بضم القاف فوافقت قراءتهم لهجة بني أسد (۱۰۱) . مصرف و فلا تك في مرية ) (۱۰۷) .

۱۳۸ (۱۶۹) (الانعام/۱۳۱ ، ۱۳۸ .

(۱۵۰) عبدالله بن حبيب بن ربيعة أبو عبدالرحمن السلمي مقرى الكوفة أخذ القراءة عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأخذ عنه عاصم ويحيى بن وثاب وغيرهما ، توفي في ٧٤ه وقيل ٧٣ه ، ينظر غاية النهاية : ١٣/١١ .

(۱۵۱) السبعة في القراءات: ۲۷۰، اعراب القرآن: ۱/۱۸ه ، الكشف ۱۲۹/۳۰ ، التيسير: ۱۲۹/۳ ، التبيان: ١٨٤/٤ ، زاد المسير: ١٢٩/٣ ، تفسير القرطبي: ١٠٧٠ ، التبيان: ٢٧٣٠ ، البحر: ١٢٧/٢ ، النشر: ١٣٠١ ، الاتحاف: ١٣٠٠ ، الاتحاف: ١٣٠٠ .

(١٥٢) إعـراب القرآن: ١/١١٥، ؛ زاد المسيير: ٣/٣١، البحر: ١٢٧/٢، المحر: ١٢٧/٢، المصباح المنير: ١/١٤، الاتحاف: ١٣٠.

(١٥٣) البقرة/١١٠ .

(١٥٤) عبران بن تيم أبو رجاء العطاردي البصري عرض على ابن عباس وعنه روى أبو (١٥٤) عبران بن تيم أبو رجاء العطاردي ، توفي سنة (١٠٥هـ) ، (غاية النهاية : ٢٠٤/١)

(١٥٥) ينظر في القراءة إعراب القرآن: ١٨١/١ ، شــواذ ابن خالويه: ٦، المحتسب: ١٨٧/١ ، تفسير القرطبي: ١/٢٤) ، المحتسب: ٢٣٣/١ ، زاد المسير: ١٨٨/١ ، تفسير القرطبي: ٢٣٣/١ ، البحر: ٢٣٣/١ .

(١٥٦) لحن العامة الزبيدي تح الدكتور عبدالعزيز مطر: ٧٥ ، زاد المسير:

· AA/1

١١٥١) هـود/١١١٠ :

قرأ أبو عبدالرحمن السلمي وأبو رجاء العطاردي وأبو الخطاب السدوسي (١٥٨) والحسن (١٥٩) بضم المسم في (مرية) وهي موافقة لهجة أسد وتميم (١٦٠).

١٦ \_ ( مالاً وو ُلندا ) ، ( الرحمين و ُلندا ) ( للرحمين و ُلندا ) ، ( أن يتخذ و ُلْمُمَا )(١٦١) ، ( للرحمن و ُلُمْ )(١٦٢) .

وجاءت هذه القراءة عن حمزة والكسائي (١٦٣) وهي موافقة للهجة أسد إذ ذكر من أمثالهم: « و الدكر من د مكى عقبيك ، (١٦٤) .

١٧ ــ ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبُخُلُ )(١٦٥٠ •

قرأ بها عيسى بن عمر والحسن (١٦٦) ، وقال الفراء: « البُخُسِل مثقلة الأسيد »(۱۲۷) +

١٨ \_ ( فُرُواق )(١٦٨) ٠

<sup>(</sup>۱۵۸) هو قتادة وقد تقدمت ترجمته ٠

<sup>(</sup>١٥٩) ينظر في القراءة إعراب القرآن: ٢/٩٠٤ ، التبيان: ٥/٢٦٤ ، الملاء ما من به الرحمن: ٢/٣٦، ١٤٥ ، القَرطبي: ٨٧/١٢ ، البحر: ٥/٢١١ . (١٦٠) إعراب القرآن: ٢/٨٠٤ ، التبيان: ٥/٦٢٤ ، البحر: ٥/١١٠٠ .

<sup>·</sup> ۹۲ ، ۹۱ ، ۸۸ ، ۷۷/مریم (۱۲۱)

<sup>(</sup>١٦٢) الزخرف/٨١٠

<sup>(</sup>١٦٣) ينظر في القراءة السبعة في القراءات: ١٦٤ ، الكشف: ٢/٢ ، التيسير: ١٥٠-١٤٩ ، التبيان: ١٤٦/٧ ، زاد المسير: ٥/٠٢٠ ، تفسير القرطبي ١٤٦/١١ ، النشر : ٢/٩١٢ .

<sup>(</sup>١٦٤) الإمثال اؤرج السدوسي: ٥١ ، المخصص: منج ٤ ص١٥/١٢٠٠ .

٠ ٣٧/ النساء/ ١٦٥)

<sup>(</sup>١٦٦) شواذ ابن خالویه: ٢٦ ، البحر: ٢٤٦/٣ .

<sup>(</sup>١٦٧) البحر: ٣/٢١٦-١٦٧ ٠

<sup>(</sup>۱٦٨) ص/١٦٨

قراءة حيزة والكسائي وخلف والاعمش بضم الفاء « وهي لغــة تسيم وأسد وقيس والباقون بفتحها وهي لغة الحجاز »(١٦٩) •

١٩ - ( يريد الله بكم اليُستر ولا يريد بكم العستر)(١٧٠) .

قرأ أبو جعفر و يحيى بن و ثاب وعيسى بن عمر اليسر والعسر بضم السين فيهما (١٧١) ويوافق ذلك لهجة بني أسد (١٧٢) .

# ٢٠ \_ ( خَيْطُوات ) ٢٠ \_

قرأ ابن كثير<sup>(١٧٤)</sup> ، وابن عامــر<sup>(١٧٠)</sup> والكســائي وحفص عن عاصــم (خطوات) محركة<sup>(١٧٦)</sup> وعزي التحريك لأسد وأهل الحجاز<sup>(١٧٧)</sup> .

> ٢١ ــ (أيَّهُ ُ المؤمنون )(١٧٨) ، ( يا أيُّهُ ُ الساحر )(١٧٩) ، (أيُّهُ ُ الثقلان )(١٨٠) .

٠ ٢٢٩ : الاتحاف : ٢٢٩ ٠

<sup>(</sup>١٧٠) البقرة/١٨٥٠

<sup>(</sup>١٧١) البحس: ٢/٢٤٠

<sup>(</sup>١٧٢) المصباح المنير: ٢/٥٩/٠

<sup>(</sup>١٧٣) البقرة/١٦٨٠

<sup>(</sup>١٧٤) عبدالله بن كثير بن المطلب القرشي من بني عبدالدار ولد بمكة سنة ٥٤هـ وهو أحد القراء السبعة والامام المجتمع عليه في القراءة بمكــة حتى توفي سنة (١٧٠هـ) (غاية النهاية : ٣/١٤١٥) .

<sup>(</sup>١٧٥) عبدالله بن عامر ينتهي نسبه الى عامر بن حمير بن قحطان إمام أهل القراءة في الشام ، توفي بدمشنق سنة (١١٨هـ) ، (غاية النهاية : ٢٣/١ - ٥٠٤) .

<sup>(</sup>١٧٦) السبعة في القراءات: ١٧٦-١٧١ .

<sup>(</sup>۱۷۷) التبيان: ۱/۸۸ ، الارتشاف: ق.٦٠

<sup>(</sup>١٧٨) النود/٣١ .

<sup>(</sup>١٧٩) الزخرف/١٧٩ ·

۳۱/ اارحمسن /۱۳۰

قرأ بها ابن عامر ويحيى بن وثاب وعيسى بن عمر (١٨١) • وهي أيجمة اسد وبخاصة بني مالك أحد بطون أسد إذ قالوا ايه الرجل (١٨٣) •

۲۲ \_ ( واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالكي) (١٨٢) .

قرأ الاعرج بفتح الكاف (١٨٤) وهي موافقة للهجة أسد وتميم (١٨٠٠ · ٢٣ \_ ( بيهيمة )(١٨٦٠) .

قرأ بها أبو السمال (۱۸۷) وقد وافقت قراءته لهجة أسد (۱۸۸ إ. رد فيها اتباع حركة العين في : شعِير وبعِير ورغيف ورحيم • ٢٤ \_ ( وليتملل الذي عليه الحق ) (۱۸۹) •

<sup>(</sup>۱۸۱) السبعة في القراءات: ٥٥٥ ، الحجية لابن خالويه: ٢٦١ ، الكشف: ٢/٢١ السبعة في القراءات: ١٦١ ، الكشف: ٢٦/٢ ، التيسير: ١٦١–١٦١ ، التبيان: ٢٩/٧٦ ، القرطبي: ١٤١–١٤١ ، حجة القراءات: ٤٩٧ ، النشر: ٢/١٤١–١٤٢ .

<sup>(</sup>١٨٢) إعراب القرآن: ١٤٧/١؛ التبيان: ٩٧/١، شرح التصريح: ١٧٤/٢، البحر: ١٧٤/١، التبيان: ٣٤٩/١؛ البحر: ١٧٥/١، الاتقان: البحر: ٣٤٩، المناج: ١٧٥/١، التاج: ٤٥٤/١٠، (ها) ٠

<sup>· 181/-</sup> النساء/ (١٨٣)

<sup>(</sup>۱۸٤) عبدالرحمٰن بن هرمز الاعرج تابعي جليل أخذ القراءة عن أبي هريرة وأبن عبدالرحمٰن بن هرمز الاعرج تابعي جليل أخذ القراءة عن أبي هريرة وأبن عبدالرحمٰن بن هرمز الاعرج تابعي جليل أخذ القراءة عن أبي هريرة وأبن

<sup>(</sup>١٨٥) البحر : ٣٧٧/٣ .

<sup>(</sup>۲۸۱) المائدة /۱ ٠

<sup>(</sup>١٨٧) قعنب بن أبي قعنب أبو السمال العدوي البصري ، له اختيار في القراءة شاذ عن العاءة ولم يذكر سنة وفاته في (غاية النهاية : ٢٧/٢) ، وينظر في القراءة شواذ ابن خالويه : ٣١ ·

<sup>(</sup>۱۸۸) إعراب القرآن: ١/٧٧/١، التهذيب: ١٢٢/٧ (مخض) ، التكماسة: عراب القرآن: ١٧٧/١، التهذيب: ١٢٢/٧ (مخض) ، التاج: ٥/٨٣ (مخض) ، التاج: ٥/٨٣ (مخض) ، البقرة/٢٨٢ (مخض) ، البقرة/٢٨٢ .

وقد وافقت هذه القراءة لهجة بني أسد وأهل الحجاز حيث جنحت الى فلك الأدغام في الفعل المضارع المضعف المجنزوم بينما مالت لهجة تميم السى المخالفة وقد نزل القرآن بهما جميعاً (١٩٠٠) •

وورد فك الادغام في قراءات عدة كقراءة جمهور القراء:

( فلا يغررك )(١٩١) وقراءة أُبني "(١٩٢) ( لا يضرركم )(١٩٢) •

وقراءة ابن عباس (١٩٤) وابن مسعود ( لا تضارر والدة بولدها ) (١٩٠٠ وأجمع القراء على فك الادغام (١٩٦١ في قول تعالى ( ومن يُشاقيق الله ورسوله ) (١٩٧٠) •

٢٥ \_ اشتهر بعض القراء بالامالة (١٩٨) كأبي عمرو بن العلاء وحمرة
 والكسائي (١٩٩) ، فقد أمال حمزة والكسائي كل ما كان من الاسماء ذوات

<sup>(</sup>١٩٠) إعراب القرآن: ٢٩٧/١ ، تفسير القرطبي: ٣٨٥/٣ ، البحر: ٧/٤١١ .

<sup>(</sup>١٩١) غَافَر ﴿} ، وينظر في القرآءة البحر : ٧/٩٤٦ .

<sup>(</sup>١٩٢) أبي بن كعب قيس بن عبيد ابو المنذر الأنصاري المدني قرأ على النبسي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة ومن التابعين أبو عبدالرحمن السلمي اختلف في وفاته ويرجح ابن الجزري انه توفي بعد وفاة عثمان ينظر (غاية النهساية: ١/١٣) وينظر في القراءة البحر: ٣/٣) .

<sup>(</sup>۱۹۳) آل عمران/۱۲۰·٠

<sup>(</sup>١٩٤) عبدالله بن عبدالطلب عرض القرآن على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعرض عليه سعيد بن جبير وعكرمة وأبو جعفر يزيد بن القعقاع توفي بالطائف سنة ٦٨هـ (غاية النهاية : ٢٥/١) .

<sup>(</sup>١٩٥) البقرة/٢٣٣ ، وينظر في القراءة المحتسب: ١١٨/١ والبحر: ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>١٩٦) البحر : ١٢٣/٤ والاتقان : ١٢٣/٢ .

<sup>(</sup>١٩٧) الانفال/١٩٧٠ .

<sup>(</sup>١٩٨) ينظر الامالة في ثنايا هذا الكتاب •

<sup>(</sup>١٩٩) الاتحاف : ١٨٠

الياء نحو: موسى وعيسى ويحيى ومن الافعال نحو: سعى وزكتى وسوى (٢٠٠) .

وأمال أبو عمرو والكسائي كل ألف بعدها راء مجرورة هي لام الفعل نحو (على ابصارهم) (النسار) (القهسار) (بدينار) (٢٠١٠) ، وأمالا أيضاً فتحة الكاف من (الكافرين) إذا كان بعد الراء ياء حيث وقع (٢٠٢٠) .

وأمال حمزة والكسائي ( يا ويلتي ، يا حسرتي ، يد أسفى ) ٢٠٣٠ .

وتفرد الكسائي بالامالة في مواضع لم يسل فيها غيره (٢٠٤)، وكان مكثراً من الامالة لتأثره بلهجة مواليه بني أسد التي عرف عنها انها من اللهجات التي جنحت الى الامالة (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۲۰۰) التيسير: ۲۱ ۰

<sup>(</sup>۲۰۱) نفسه : ۱۵ .

<sup>(</sup>۲۰۲) نفسه : ۲۰ .

<sup>(</sup>٢٠٣) حجة القراءات: ٢١٧٠

<sup>(</sup>٢٠٤) الحجة في علل القراءات السبع: ١/٥٨٥ ، التيسير: ١٤٩-٨٠ ،

<sup>(</sup>٢٠٥) الامالة في القراءات واللهجات العربية: ١٢٨-١٢٧ .

<sup>(</sup>٢٠٦) أبو واقد الاعرابي الليثي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وتوفي سنة (٦٨هـ) ( تهذيب التهذيب: ٢٧٠/١٢) .

<sup>(</sup>٢٠٧) هو أبو الجراح العقيلي أحد الأعراب الرواة الذين حكموا بين سيبويه والكسائي ( القهرسنت : ٥٧ ) .

<sup>(</sup>۲۰۸) للائــدة /۳ ٠

<sup>(</sup>۲.۹) شواذ ابن خالویه: ۳۰–۳۱ ، الارتشاف: ق۳۵،۰ 💮

يَشُـول ( فَإِنَهُم لا يكـذبونك (٢١٠) و ( و إِنَا ظَنَنَا ) (٢١١) بكـر الفـاء والواو (٢١٢) .

لقد أجمعت المصادر على ان الامالة كانت تنتشر في قبائل عدة من بينها قبيلة أسد أما الفتح أو التفخيم فكان في لهجة الحجاز (٢١٣) •

٧٧ \_ ( واذا قِيْل لهم لا تفسدوا في الارض ) ٢١٤٠ .

قرأ الكسائي باشمام الكسر شيئاً من الضم (٢١٥) وذلك في كل فعل الثاني انقلب عين فعله ألفا في الماضي أثناء بنائه للمجهول(٢١٦) •

وقرأ الكسائي أيضاً بالاشمام (٢١٧) طائفة من الآيات منها:

(غييض الماء) (٢١٨) و (شيء) (٢١٩) و (حيل) (٢٢٠) و (جيء)

<sup>·</sup> ۲۲) الانعـام/۳۳ ·

<sup>(</sup>٢١١) الجين/ه ١٢٠

<sup>(</sup>٢١٢) شسواذ ابن خالویه: ٣٠-٣٠ ، وینظر تفسیر ابن جني لهذه القسراءة سر صناعة الاعراب: ٥٩-٥٨/١ .

<sup>(</sup>۲۱۳) الكتاب: ١٢٥/٤ ، شرح المفصل: ٩/٥ ، الارتشاف: ق٥٥ ، النشر: ٢١٣) الكتاب : ١٢٥/٤ ، شرح الاسموني: ٣٠/٣ ، شرح التصريح: ٣٤٧/٢ ، الهمع: ٢٠./٢ ، الاتقان: ١٣٣١ ، الاتحاف: ٨٨ .

<sup>(</sup>٢١٤) البقرة/١١٠

<sup>(</sup>٢١٥) عد بعض الباحثين هذه القراءة ضرباً من الامالة ، ينظر الامالة في القراءات واللهجات ، ٢٦ ، اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ١٣٩ ، وفي القراءة ينظر : السبعة في القراءات : ١٤١ ، الحجة في علمل القراءات السبع : ١/٥٥١ ، الكشف : ١/٢٦ ، التبيان : ١/٤٧ ، زاد المسير، السبع : ١/٥٠١ ، الكشف : ١/١٣ ، التبيان : ١/١٠ ، النشر : ٢٠٨/٢ .

<sup>·</sup> ١١٧٢) : البحر : ١/١١ ·

<sup>(</sup>۲۱۸) هـود / ١٤ ٠

<sup>(</sup>۲۱۹) هـود /۷۷ ٠

٠ ٥٢/ أسب (٢٢٠)

و ( سُرِيق )(٢٢١) . وهذه القراءة جاءت موافقة للهجة أسد(٢٢٢) .

۲۸ \_ ( ولما أن جاءت رسلنا لوطا سوء بهم ) (۲۲۲ ٠

قرأ بها عيسى بن عسر (٢٢٤) وقد أثر عن هذيل وبني فقعس وبني دبير من أسد انهم يقولون: سوء وقول بدلا من سريء وقريل في حالة البناء للمجهول (٢٢٠) •

٢٩ ـ ( ومن يقنيط )(٢٢٦) و ( يقنيطون )(٢٢٧) و ( لا نقنيطوا )(٢٢٨) .

قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف والحسن والاعمش بكسر النون وبذلك وردت في لهجة أسد وأهل الحجاز فهم يقولون قكك يقنط (٢٢٩) .

٣٠ ( يعكيفون ) ٢٢٠٠) ٠

قرأ حميزة والكسيائي والحسن والاعمش بكسر الكاف وهي موافقة للهجة أسد(٢٣١) .

<sup>(</sup>۲۲۱) الزمسر /۲۹، ۷۱،

<sup>(</sup>٢٢٢) زاد المسير: ١/١٦ ، وعزا القرطبي الاشمام لقيس: ١/١٠٦-٢١٢ ، البحر: ١/١٦ م

<sup>(</sup>۲۲۳) العنكبوت /۳۳ ٠

<sup>(</sup>٢٢٤) البحس : ١٥١/٧ .

<sup>(</sup>۲۲۰) إعراب القرآنُ : ۱۳۸/۱ ، التهذيب : ۲۰ه/ ۳۰۰ ( لقى ) ، الروض الانف: (۲۲۰) إعراب القرآنُ : ۱/۲۰۱۱ ، تفسير القرطبي : ۲۰۱۱/۱-۲۰۲۱ ، البحر : ۱/۲۰ـ۱۲۰ ، البحر : ۱/۲۰ـ۲۰۱۱ ، تفسير القرطبي : ۱/۱۲۱ ، شرح التصريح : ۱/۱۶۱ـ۲۹۰ ، التاج: (۱۰۱/۷ (قول ) ۰

<sup>(</sup>٢٢٦) الحجر/٥٦ .

<sup>(</sup>۲۲۷) السروم /۳۳ ٠

<sup>(</sup>۲۲۸) الزمر /۳۰ .

<sup>(</sup>٢٢٩) الاتحاف : ١٦٧ .

<sup>(</sup>۲۳۰) الاعراف /۱۳۸ ٠

<sup>·</sup> ۱۳۸ : الاتحاف : ۱۳۸ ·

٣١ - ( لر و ف ف " رحيم ) (٢٢٢) ٠

قرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي (لكرؤ ف) على وزن (فَعُل) (٢٢٢) وذكر القرطبي انها لهجة أسد جاءت على مثال (فَعُل) (٢٢٥) مثال (فَعُل) (٢٢٥) •

٠ (٢٢٦) ( يكثب م الله ) ٢٣ – ٣٢

قرأ أبو رجاء العطاردي بفتح الياء وهي لهجة قيس وتميم وأسد (٢٢٧) . هو \_ ( نِستعين ) (٢٢٨) .

قرأها بكسر حرف المضارعة جماعة منهم زر بن حبيش ويحيى بن وثاب والاعمش وقد وافقت لهجة قيس وتميم وأسد وربيعة وهذيل (٢٣٩) •

ووردت عن يحيى بن وثاب طائفة من القراءات كسر حرف المضارعة فيها منها : ( ولا ترقربا )(٢٤٢) و ( ولا تركنوا )(٢٤١) و ( ترئلمون )(٢٤٢) .

<sup>(</sup>۲۳۲) البقرة /۱٤٤ ٠

<sup>(</sup>٢٣٣) السبعة في القراءات: ١٧١ ، زاد المسير: ١/٢٥١ ، تفسير القرطبي: ٢٥٨/٢

<sup>(</sup>٢٣٤) تفسير القرطبي: ٢/١٥٨ وعزا للكسائي قوله أن لغة بني أسد لرأف

<sup>(</sup>٢٣٥) تفسير الطبري: ٢/١٩٠٠

<sup>(</sup>۲۳٦) آل عمران : /۳۱ ·

<sup>(</sup>۲۳۷) إعراب القرآن : ١/٣١٦-٢٢٣ .

<sup>(</sup>۲۳۸) الفاتحة/٤٠

<sup>(</sup>۲۳۹) إعراب القرآن: ۱/۳۷۱، شواذ ابن خالویه: ۱، التبیان: ۱/۳۷، تقسیر القرطبی: ۱/۱۲۱، البحر: ۱/۳۲–۲۶، الارتشاف: ق۰۱۰ تقسیر القرطبی: ۱/۱۲۱، البحر: ۳۲۳/۳۰، البحر: ۳۲۳/۳۰، شـواذ ابن خالویه: ۱، البحر: ۳۲۳/۳۰،

<sup>(</sup>۲٤۱) هـود/۱۱۳ ، وفي القراءة ينظر شواذ أبن خالويه : ۲۱ .

<sup>(</sup>٢٤٢) النساء/١٠٤ ، وفي القراءة ينظر البحر: ٣٤٣/٣.

٤٣ - (سلاسلا ) (٢٤٢) .

قرأ نافع والكسائمي وابن كثير بالتنوين (٢٤٤) .

٣٥ - (قواريراً قواريراً) (٢٤٠) ٠

قرأ نافع والكسائي وأبو بكر بتنوينهما (٢٤٦) .

٣٦ - (ولا يعـوثاً ولا يعوفاً ) (٢٤٧) .

قرأ بها الاعمش (٢٤٨) .

وجميع هذه القراءات موافقة للهجة بني أسد إذ أُثر عنها انها تصرف جميع ما لا ينصرف (٢٤٩) .

### لهجة أسد في شعر الأسديين (٢٥٠):

وقف الباحثون مواقف مختلفة ازاء وجود خصائص لهجية تمثل لهجات القبائل العربية القديمة في شعر ما قبل الاسلام وصدر الاسسلام • فقد رأت طائفة منهم صعوبة تلمس آثار لهجية في الشعر تمثل هذه اللهجة أو تلك

<sup>(</sup>٢٤٣) الإنسان/٤٠٠

<sup>(</sup>۲۱۶) إعراب القرآن: ۳/۳۷ه ، الكشف: ۲/۲ ، التيسير: ۲۱۷ ، التبيان: (۲۱۷ ) المراد (۲۱۷ ) البحر: ۲۱۸ ، ۳۹۶ ، حجة القراءات: ۷۳۷ ، النشر: ۲/۶ ۳۹۶ ، الاتحاف: ۲۲۶ .

<sup>(</sup>٢٤٥) الانسان/١٥ - ٢١

<sup>.</sup> ٣٩٥/٢ : ١١١/١٠ ، التبيان : ١١/١٠ ، النشر : ٢/٥٩٠ .

<sup>·</sup> ۲۲) نـوح /۲۲ ·

<sup>(</sup>٢٤٨) البحس : ٣٤٢/٨ .

<sup>(</sup>٢٤٩) الاتحاف : ٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>٢٥٠) اعتمدت في هذا البحث على الدواوين المحققة لشعراء بني أسد ، يضاف الى ذلك بعض الأبيات لشعراء لم أعثر على دواوينهم أرجح انها لم تحقق بعد .

فذهب الدكتور طه حسين الى « ان اختلاف اللهجات العربية لم يؤثر في شعر الشعراء تأثيراً ما فجاء شعرهم على اختلاف قبائلهم متماثلاً »(١٠٢)، وذهب الدكتور شوقي ضيف الى أن أقدم نصوص ذلك الشعر كانت موافقة للهجة قريش التي فرضت سيادتها على اللهجات الأخرى(٢٥٢) • ورأى الدكتور إبراهيم أنيس ان الآثار الأدبية قد رويت لنا في لغة موحدة لا تشتمل على خصائص لهجية و نفى أن يكون الرواة قد غيروا تلك الخصائص أثناء روايتهم للشعر (٢٥٢) •

واستنتج الدكتور غالب المطلبي بعدم امكانية الركوذ الى الشعر لتلمس الظواهر اللهجية فيه لانه نظم باللغة الفصحى التي خلت الى حد بعيد من تلك الظواهر (٢٠٤) •

وحينما تطرق الدكتور رمضان عبدالتواب لهذه المسألة تصور أن للعرب لونين من الأدب ، أحدهما : هذا الأدب الذي وصل الينا ، وثانيهما : هو أدب القبيلة الذي لا يختلف عما يشيع عندنا من أدب شعبي وهنالك احتمالان: الاحتمال الاول ان نماذج من شعر القبيلة متمثلة بالشواهد الشاذة قد تسربت الى الفصحى وحفلت بها كتب اللغة والنحو فتضمن ذلك الشعر ظواهر لهجية ، والاحتمال الثاني هو أن الشعر نظم بالفصحى أول الأمر ثم تناقلته الرواة وبذلك تعددت رواية البيت الواحد بتأثير لهجة الرواية على الشعر (٢٥٠) .

we for the second

<sup>(</sup>٢٥١) في الأدب الجاهلي: ٩٤٠

<sup>(</sup>٢٥٢) العصر الجاهلي: ١٣١٠

<sup>(</sup>٢٥٣) في اللهجات العربية : ٣٤ ٠

<sup>(</sup>۲۵۶) لهجـة تميم: ۲۷، ۲۸۹·

<sup>(</sup>ه ٢٥) فصول في فقه اللغة : ٧٧ ، ٨٧ .

وذهب فريق من الباحثين الى محاولة الكشف عن الآثار اللهجية التي ما زال الشعر في تلك الحقبة يحتفظ بها (٢٥٦) ، وخرج بنتيجة مفادها ان آثار اللهجات كانت واضحة في أدب ما قبل الاسلام وان ما اختفى من هذه اللهجات كان بفعل الرواة أو بمحاولة الأديب نفسه أن يأتي أدبه بلغة قريبة من اللغة الموحدة (٢٥٧) ، وأنحى نولدكه باللائمة على الشعراء الطسّوافين والنحاة بسبب طمسهم الكثير من الفروق الدقيقة بين اللهجات (٢٥٨) ،

وقد ذهب المستشرقون الى أن اللغة التي نظم بها شعر ما قبل الاسلام لا تعود لقبيلة معينة بل هي مزيج من لهجات عربية مختلفة (٢٥٩) ٠

أما الآثار اللهجية التي تركتها لهجة أسد في شعر الاسديين فليس من السهل كشفها بدقة ، ويعود ذلك الى أن معظم أشعارهم قد تناقلها الرواة وتعرضت للتحريف لعدم انتشار الكتابة والتدوين بزمن مبكر ، يضاف الى ذلك ان معظم الصفات الصوتية لا يمكن للراوية أن يحتفظ بها لعدم وجود رموز صوتية (٢٦٠) تمثل الظواهر اللهجية الشائعة عند هذه القبيلة وغيرها من القبائل ، ولم يحدث ذلك في مرحلة التدوين إذ لم يصور الخط العربي بدقة طريقة النطق السائدة آنذاك .

<sup>(</sup>٢٥٦) ينظر في ذلك مقالة (نوليتمان (بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي ) ودراسة الدكتور هاشم الطعان (الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة) .

<sup>(</sup>٢٥٧) الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢٥٨) اللغات السامية: ٧٥٠

<sup>(</sup>٢٥٩) ينظر مفصل آرائهم في العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف: ١٣١ ، وفصول في فقه اللغة للدكتور رمضان عبدالتواب: ٧٦ ، وعلم اللغة العربية للدكتور محمود فهمي حجازي: ٢٣٤ ، وتاريخ الأدب العسربي لبلاشير: ٨٨ .

<sup>(</sup>٢٦٠) تأريخ الأدب العربي لبلاشبر : ٩٠٠

ان ما يمكن أن تتلمسه من آثار لهجية في شعر بني أسد ينبغي أن يشفع بما نقله اللغويون من خصائص هذه اللهجة فلذلك لم أتعرض لتلك الالفاظ الواردة في أشعارهم موافقة للفصحى التي نص اللغويون على أن لهجة أسد قد خالفت الفصحى فيها من ذلك مثلاً ما أثر عن بني فقعس من إعراب (حيث) فقد وردت في شعر المرار الفقعسي مبنية في جميع المواضع (٢٦١٠) فلربما يعود ذلك الى تدخل الرواة واللغويين وتغييرهم الحركات لما يناسب الفصحى وطمس ما يتصل باللهجة التي انعكست بعض خصائصها في شعر الشعراء به الشعراء به الشعراء به الشعراء به الناسب الشعراء به اللهجة التي انعكست بعض خصائصها في شعر الشعراء به الشعراء به الناسب الشعراء به الناسب اللهجة التي انعكست بعض خصائصها في شعراء به الشعراء به الناسب اللهجة التي انعكست بعض خصائصها في شعر الشعراء به الشعراء به الناسب اللهجة التي انعكست بعض خصائصها في شعراء به الشعراء به الناسب اللهجة التي انعكست بعض خصائصها في شعراء به الشعراء به الناسب اللهجة التي انعكست بعض خصائصها في شعراء به الشعراء به الناسب اللهجة التي انعكست بعض خصائصها في شعراء به الشعراء به الناسب اللهجة التي العرب اللهجة التي انعكست بعض خصائصها في شعراء به الشعراء به الناسب اللهجة التي العرب اللهبة التي الناسب الناسب اللهبة التي الناسب الناسب اللهبة التي الناسب اللهبة التي الناسب اللهبة التي الناسب الناسب اللهبة التي اللهبة التي الناسب اللهبة التي الهبة التي اللهبة التي الله

ومن خلال قراءة دواوين شعراء أسد استطعت أن أضع يدي على جوانب من لهجة أسد بقيت محفوظة دون أن يسسها تغيير، من ذلك:

قال عبيد بن الابرص:

عن (الوتر) حتى أحرز (الوتر) اهك عن (الوتر) متهالكا (٢٦٢)

وقال الكميت بن زيد الاسدي:

هم ما هم (وتراً) وشفعاً لقومهم ألم ما هم (وتراً) وشفعاً لقومهم ألم المتحسور (٢٦٢)

وقال الاقيشر الاسدي:

وعند مغيب قرن ِ الشمس ( و تر ) وعند مغيب قرن ِ الشمس ( ٢٦٤) وشفع " بعدها فيهن حَبْسُ ، (٢٦٤)

<sup>(</sup>٢٦١) ينظر في ذلك شعراء أمويون : ٢/٠١٤ .

<sup>(</sup>۲۶۲) ديوانه: ۹۶۰

<sup>(</sup>۲۹۳) شرح الهاشميات: ۱۸٠

<sup>(</sup>٢٦٤) شيعر الاقيشر الاسدي: ٦٢٠

وقد مالت لهجة أسد الى كسر الواو في ( الوتر ) (٢٦٥) . ومالت لهجة أسد الى قتح ( و َيْبِ ) (٢٦٦) وقد وردت في شعر الحسين بن مطير الأسدي ، قال :

أبكى الناسى (ويب) الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا عُسرَة بصحيح إ (٢٦٧)

وقال الاقيشر الاسدي:

فقلت اصطب حها أو لغيري فاسقها

فما أنا بعد الشيب (و ينبك ) والخمر ؟ (٢٦٨)

وجنحت لهجة أسد الى التحريك في صيغة ( فُعُل ) فتقول : العَننُ ق بدلا من العُننْق (٢٦٩) ، قال المرار الفقعسي :

(عُنتُقاً) يقلبها ورأساً غاويساً

صرَعْ الله وقد يسمو على الصعل (۲۷۰) وحكي عن أسد ميلها الى كسر حرف المضارعة (۲۷۱) ، قال المرار:

<sup>(</sup>٢٦٥) أمالي القالي ١٠٤/١، وإد المسير: ١٠٤/٩ ،

<sup>(</sup>٢٦٦) سيمطُ اللآليَّ: ٢/٠٦٠ ، التاج : ١/٥٠٥ (ويب) ، ينظر )، ٢١٦ من هذا الكتاب ·

<sup>(</sup>٢٦٧) شعر الحسين بن مطير الاسدي: ٣٠

<sup>(</sup>٢٦٨) شعر الاقيشر الاسدي: ٦٢٠

<sup>(</sup>٢٦٩) مجموع في اللغة والنحو ، ورقة : ١٠١ ، المصباح المنير : ٢/٥٥٩

<sup>(</sup>۲۷۰) شــعراء أمويون : ۲۷۷/۲ .

<sup>(</sup>۲۷۱) إعراب القرآن: ٢٣/١، شرح الانباري على المفضليات: ٢٠ ، اللسان: (۲۷) إعراب (وقي) ، البحر: ٢٣/١-٢٤ ، الارتشاف: ق٥١ ٠

# قد (تعلم) الخيل أياماً تطاعنها من أي شنشنة أنت ابن منظور (٢٧٢)

ومما أثر عن قبيلة أسد انها تقول: (اتتغر) بالتاء (٢٧٣)، وقد وردت في شعر الكميت بصيغة المصدر مرتين إحداهما بالتاء والاخرى بالثاء، قال: رجوك ولم يبلغ العمر من ك عشراً ولا نبت فيك (اتتغارا) (٢٧٤) وقال:

تَبَيّن فيه الناس قبل ( اثغاره ) مكارم أربكي فوق مثل مثالها (٢٧٠) وأحسب أنها جاءت بالتاء في الموضعين إلا انها صحفت في أحدهما •

لقد اشتركت أسد مع طائفة من القبائل الاخرى في ابدال الهمزة عيناً فتقول في ان : (عن )(٢٧٦) ، قال منظور بن مرثد الاسدي :

تعرضت لي بمكان حل " تعرض المهرة في الطهول"

# تعرضاً لم تأل (عن) قت اللي (۲۷۷)

وابدلت الميسم باء في لهجة أسد فتقول عقبة بدلاً من عقمة واطبأن بدلا من اطمأن ، قال عمرو بن شأس الاسدي :

<sup>(</sup>۲۷۲) شرح الانباري: ۲۰، لم أعش على البيت في شعره الذي نشره الدكتور نوري القيسي في مجلة المورد ونشره في شعراء أمويون فيما بعد ٠

<sup>(</sup>۲۷۳) معاني القرآن : ۱/۵/۱ ،

<sup>·</sup> ١٩٠/١ شعر الكميت : ١٩٠/١ ·

١٥٧٥) نفسه : ٢/٢١ ٠

<sup>(</sup>۲۷٦) إعراب القرآن: ١/١٨١ ، التهذيب: ١١٢/١ ( عنن ) ، شرح المفصل: (٢٧٦) إعراب القرآن: ١٨٤/١ ، التهذيب: ١١٢/١ ( عنن ) ، اللخزانــة: ١٤٩/٨ ، التاج: (٢٧٦) ، اللخزانــة: ١٠٨٥ ( عنن ) ، ينظر ص١٠٨ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۲۷۷) معاني القرآن للاخفش : ١٩٤/١ ، سر صناعة الاعراب : ١٧٨/١ ، ٢٣٥

وقوم عليهم (عِقْبَة) السَّرو مقتفي بندمانهم لا يتخصيفون لهم نعـلا(۲۷۸)

وأنشد الفراء:

وبشرني جبينك من بعيد بخير (فاطبأن ) له جَنابي (۲۷۹) وأثر عن أسد ميلها للتخفيف في الضميرين هو وهي فتقول (هـو°) و (هي°)(۲۸۰) ، قال عبيد بن الأبرص:

وركضنك لولا (هو°) لقيت الذي لتقوا فاصبحت قد جاوزت قوما أعاديا (٢٨١)

وقال:

أخْلُفَ ما بازلا سديسها لاحقة (هي ) ولا نيوب (٢٨٢) وقال أيضا:

قد بت ألعربها طوراً وتلعبني ثم انصرفت و (هي°) مني على بال (٢٨٢)

<sup>(</sup>۲۷۸) القلب والابدال: ۱۱ ، ديوانه: ۹۱ .

<sup>(</sup>۲۷۹) القلب والابدال: ١٣ ، شرح الشافية: ٤/٢٢٤-٢٦٣ ، ينظر ص ٩٠ من هذه الرسيالة ٠

<sup>(</sup>٢٨٠) المحكم: ٢٤٤/٤ ، تسهيل الفوائد: ٢٦ ، اللسان: ١/٢٧٥ ( ها ) ، الارتشاف: ق٢٠١ ، ٢٤٧ ، البحر : ١/٣٣ ، الهمرع : ١/١٦ ، عاثية الصبيّان: ١/١٤ ، التاج: ١٠١/٥٥٤ ( ها ) .

<sup>(</sup>٢٨١) المحكم: ٢٤٧/٤ ، اللسان: ٢٥/٢٥٥ (ها) ، التاج: ١٠/٥٥٥ (ها)، لماحكم على هذا البيت في ديوانه ، تحقيق الدكتور حسين نصار .

<sup>(</sup>۲۸۲) ديسوانه: ۱۷ ۰

<sup>(</sup>۲۸۳) دیـوانه: ۱۰۳۰

وعزي الى أسد انها تقول: البُلْكَة من بلة الثرى وتقول تميم البُلُولة (٢٨٠) و قال حضرمي بن عامر الاسدي:

ولقد طویتکم علی (بُلُالاتکم) وعملت ما فیکم من الأذ وراب (۲۸۰) واثر عن أسد انها تقول: أعصفت الریح فهی معصف ومعصفة (۲۸۹) قال بشر بن أبی خازم:

فاجزاع اللوكى فبراق خبت عكفتها (المعصفات) من الرياح (٢٨٧) وقال سحيم عبد بني الحسحاس:

ار بست عليه كل هوجاء (معنصف)

وأسحم دان مئزنه يستعيدها (٢٨٨)

وأنشد الفراء لبعض بني دبير:

حتى إذا (أعْصَفَت ) ريح مزعزعة "

فيها قبطار" ورعد صوته زجل (٢٨٩)

وأثر عن أسد انها تقول : جَنَّهُ الليل وتقول تميم : أَجَنَّهُ الليل (٢٩٠) ، قال المرار الفقعسي :

<sup>(</sup>٢٨٤) التهذيب: ١/١٥ (بل) ، اللسان: ١١/١٦ (بلل) ،

<sup>(</sup>٥٨٨) التاج: ٧/٢٣٢ (بلل) .

<sup>(</sup>٢٨٦) معاني القرآن: ١/٠١ ، المذكر والمؤنث لابن الانباري: ١٥٥ ، الصحاح: ١/٢٥ (عصف) ، مجموع في المغة والنحو: ق/١٠٢ ، زاد المسير: ١٩٥٤ (عصف) ، تفسير القرطبي : ١٩١٤ ، العباب \_ حرف الفاء \_ ٤٤ (عصف) ، تفسير القرطبي : ٣٣٢/١ ، البحر: ٣٣٢/٦ ، التاج: ١٩٩/١ (عصف) وينظـــر

<sup>(</sup>۲۸۷) دیسوانه: ۲۳ ۰

<sup>(</sup>۸۸۸) ديوان سـحيم : ۹ .

آليت لا أخفي إذا الليل جَنني سنا النار عن سار ولا متنو ر (٢٩١) وخرج الشاعر الى لهجة تميم حين قال:

فاو انها إذ لم تُجِنَ نصيحة أجَنَ الهوى منها ضمير واضلع (٢٠٢) وجنحت لهجة أسد الى تشديد (ر بُهما) (٢٩٣) ، قال عبيد بن الأبرص : و (ر بُهما) حلت سليمى بها كأنها عنطبولة " خاذل (٢٩٤)

وكان من الممكن العثور على خصائص لهجية أخرى في أشعارهم لـو جاء ذلك الشعر مضبوطاً بالشكل فقد وردت طائفة من المفردات لـو ضبطت بالشكل لأمكن تلمس ظواهر لهجية أخرى (٢٩٠) •

مما لا شك فيه ان بعض خصائص لهجة أسد قد ورد في شــعر غــير الاسديين لاسباب عدة لعل أهمها:

<sup>(</sup>٢٨٩) معاني القرآن: ١/٠٦) ، المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٥٥٥ .

<sup>(</sup>۲۹۰) التبيان : ١٨١/٤ ،

<sup>(</sup>۲۹۱) شعراء أمويون : ۲/۲۰۶ ·

<sup>(</sup>۲۹۲) نفسه : ۲/۱۲۶ ۰

<sup>(</sup>۲۹۳) زاد المسير: ٤/٣٧٩ ، ينظر ص١٩٦ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۲۹٤) ديوانه: ۸۸ .

<sup>(</sup>٢٩٥) لقد عدت الى دواوين أخرى لشعراء بني أسد ولم أعثر فيها على بغيت ي وهي : ديوان عبدالله بن الزبير الاسدي جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري ، مط الآداب في النجف الاشرف ، ١٩٧٦ .

وديوان الكميت بن معروف الاسدي ، تحقيق الدكتور حاتم الضامن ، نشر مجلة المورد ، المجلد الرابع \_ العدد الرابع \_ 1970 \_ بغداد . وديوان أيمن بن خريم الاسدي ، جمع الطيب العشاش ، نشر في حوليات الجامعة التونسية ، العدد التاسع ، ١٩٧٢ .

<sup>(</sup>٢٩٦) اعتمدت في ذلك على ما ذكرته المصادر من أبيات متناثرة مثلث خصائص لهجة أسد ووثقتها بالعودة الى دواوين الشعراء .

١ ــ انتشار لهجة أسد وتأثيرها في غيرها من لهجات القبائل التي عاصرتها ٠
 ٢ ــ اشتراك لهجة أسد مع غيرها من اللهجات في طائفة من الظواهر اللهجية٠
 ٣ ــ مخالطة هؤلاء الشعراء لأقوام من بني أسد ٠

فقد انتشرت العنعنة في قبائل عدة من بينها قبيلة أسد (٢٩٧) وظهرت في الشعر فقال ذو الرمة :

وقال:

و (عن) سوف تدعوني على نأي دارها دواعي الهوى من حبها فاجيبها (٢٩٩)

وقال جران العود:

فما أمبن حتى قلت يا ليت (عننا) تراب و (عن) الارض بالناس تخسف<sup>(٢٠٠)</sup>

<sup>(</sup>۲۹۷) إعراب القرآن: ۱۸٤/۱، التهذيب: ۱۱۲/۱ (عنن) ، شرح المفصل: ۱۹۷۸) إعراب القرآن: ۱۸٤/۱، التهذيب: ۱۲/۱۱ (عنن) ، الخزانــة: ١٩٥/٤ ، التاج: ٢٨٣/٩ (عنن) ،

<sup>(</sup>٢٩٨) ديوان ذي الرمة : ٢٧١/١ ، اللسان : ٢٩٥/١٣ ( عنن ) ٠ ( ٢٩٥) ديوانه : ٧٠٣/٢ ·

<sup>(</sup>۳۰۰) المسان: ۲۹٥/۱۳ (عنن) وجاء البيت في ديوانه ، ۲۲: وما ابن حتى قلم يا ليت انسا تراب وليت الارض بالناس تخسف

لقد مالت لهجة أسد الى المعاقبة وكسرياء المضارع فجاء فيها مضارع وجع ييجَع (٢٠١) وورد ذلك في شعر متمم بن نويرة اليربوعي ، قال : قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد (فيريجعا) (٢٠٢)

وجنحت لهجة أسد الى ضم الزاي في الزّعم فتقول (الزّعم) (٢٠٣٠) ، قال أبو ذؤيب الهذلي :

فان ( تزعميني ) كنت أجهل فيكم فاني شربت الحلم بعدك بالجهل (٢٠٤)

ومالت الى قصر (هؤلاء) فتقول (هؤلا) (٣٠٥)، قال الاعشى: ﴿ هَوْلَا ) ثُمَّ (هؤلا) كلاً أعطيت نعالاً محذوة " بسِثال (٢٠٦) •

وأثر عن أسد ميلها الى فتح نون التثنية في حالتي النصب والجر (٣٠٧)، قال حميد بن ثور الهلالى:

على (أحوذ كين ) استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب (٢٠٨) وروي عن أسد انها تؤنث ( السرى )(٢٠٩) ، قال جرير : هنم رَجَعوما بعد ما طالت ( السرى ) عدواناً وردوا حمرة الكين أسدودا(٢١٠)

<sup>(</sup>٣٠١) اللسان : ٨/٣٧٩ ( وجع ) ، التاج : ٥/٣٣٥ (وجع) ،

<sup>(</sup>٣٠٢) مالك ومتمم أبنا نوبرة اليربوعي: ١١٥ ، شرح الانباري: ٥٤ .

<sup>(</sup>٣٠٣) إعراب القرآن: ١/١٨٥ ، زاد المسير: ٣/٣١ ، البحسر: ١٢٩/٣ ، المصباح المنير: ١/١٤١ ، الاتحساف: ١٣٠ ،

<sup>(</sup>٣٠٤) شرح آشعار الهذايين: ١/٠٠ ، التهذيب: ١٥٨/٢ ( زعم ) ٠

<sup>(</sup>٣٠٥) إعراب القرآن: ١/١٥٩ ، التبيان: ١/١٤١ ،

<sup>(</sup>٣٠٦) ديوان الاعشى : ١١ ، إعراب القرآن : ١/٩٥١ ، شرح المفصل : ١٣٦/٣٠

<sup>(</sup>٣.٧) الآرتشاف : ق٥٥ ، المقاصد النحوية على هامش الخزانية : ١٨٣/١ ، شرح التصريح : ١٨٢/١ ،

<sup>(</sup>٣٠٨) ديوانه: ٥٥ ، شرحُ المفصل: ١٤١/٤ ، الهمسع: ١/٩١ ، المقاصد النحوية: ١٨٣/١ .

وأُ ثر عن أسد انها تؤنث ( السلاح )(٢١١) ، قال الطرماح :

يهز سلاحاً لم ير ثها كلالة " يشك بها منها أصول المغابن (٢١٢)

وسبقت الاشارة الى أنها تؤنث (فعلان) على (فعلانة) بدلاً من (فعلى) (٢١٢٠) ، قال عمارة بن عقيل:

ومن ليلة قد بتها غير آئــم بساجية الحجلين (ريانة) القلب(٢١٤)

وحكي عن بني أسد انهم يجنحون للمعاقبة فيجمعون الريح على أرياح بدلاً من أرواح (٢١٦) وقد وردت في ديوان عمارة بن عقيل (أرواح) (٢١٦) بدلاً من (أرياح) فربما كان ذلك من فعل الرواة حيث مر بنا تعرض أبي حاتم السجستاني له والطعن فيه لقوله أرياح بدلا من أرواح (٢١٧) •

وأثر عن أسد انها تقول: أمل بينما جنحت تميم الى المخالفة فقالت: أملكي (٣١٨) ، قال تميم بن أبكي بن مقبل:

ألا يا ديار الحي بالسبعان أمك عليها بالبيك المكوان (٢١٩)

<sup>(</sup>۳۱۰) شرح دیوان جریر: ۱۸۷ ، اللسان: ۱۸۲/۱۶ (سرا) ۰

<sup>(</sup>٣١١) المذكر والمؤنث للفراء: ٩٩ ، المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٣٤٩ ، شــرح القصائد السبع لابن الانباري: ٢١٥ ، المخصص ، مجه س١٠/١٧ ،

<sup>(</sup>٣١٢) اصلاح المنطق: ٣٦٠ ، وورد البيت في ديوانه بتذكير السلاح ، ينظر دوانه: ٥٠٩ ،

<sup>(</sup>٣١٣) ينظر ص٣٤ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣١٤) الرد على الزبيدي في لحن العامة : ٨٤ ، ديوانه : ٩٠ .

<sup>(</sup>٣١٥) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ٣٢١ ، الرد على الزبيدي في لحن العامة: ٨٤ ، الروض الانف: ٥/١٢٤ ، شرح الدرة: ٦٦ ، ينظـــر ص١٣٩ من هذه الرسـالة .

<sup>(</sup>۳۱٦) ديوانه: ٥٥ ، ٥٥ ·

<sup>، (</sup>٣١٧) ينظر ص٦٦ من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>٣١٨) أعراب القرآن: ٢٩٧/١، التهدنيب: ٣٥٢/١٥ (مل)، اللسدان: (٣١٨) أعراب القرآن: ٢٩٧/١، اللبحر: ٣٤٢/٢، المصباح المنير: ٧٩٧/٢. (ملل)، البحر: ٣٤٢/٢، المصباح المنير: ٧٩٧/٢. (٣١٩) ديوانه: ٣٣٥٠.

الفصل الثاني

المجسال المسسوتي

ان أبرز الخلافات اللهجية تحدث في مجال الاصوات فينشأ عن ذلك طائفة من الظواهر الصوتية التي تميز لهجة عن غيرها ، ومن خلال ما ذكره اللغويون القدامي من نصوص لهجية عزيت الى قبيلة أسد يمكن أن نعرض عدة ظواهر تميزت بها لهجة أسد أو اشتركت فيها مع غيرها من اللهجات ، وما من شك في أن دراسة هذا المجال لا تستوفي كل الظواهر الصوتية التي وجدت في لهجة أسد لانها تعتمد على طائفة من النصوص اللهجية التي لا تمثل إلا جزءاً من واقع هذه اللهجة لان اللغويين القدامي لم تنهيا لهم أدوات البحث العلمي كما تهيأت للغويين المحدثين إلا انهم كانوا على بينة من ظواهر البحث العلمي أثردد في الاعتماد على آرائهم وملاحظاتهم في وصف الظواهر الصوتية كلما أتردد في الاعتماد على آرائهم وملاحظاتهم في وصف الظواهر الصوتية كلما كان ذلك مناسباً دون أن أهمل آراء المحدثين وما توصل اليه علم اللغة الحديث في مجال دراسة الاصوات .

#### الاصوات الصامتة(١)

#### الماثلة:

عني المحدثون بمصطلح المماثلة تأثر الاصوات المتجاورة ببعضها وميلها الى التقارب فيما بينها في الصفات والمخارج ويتحقق بذلك الانسجام بين الاصوات سعياً وراء الاقتصاد في الجهد العضلي وتيسير النطق (٢)٠٠٠

ووجد المحدثون ان ذلك التأثر يحدث في أحد اتجاهين فاما أن يتأثر الصوت الصوت الأول بالثاني وأطلق عليه تأثر مدبر أو رجوعي واما أن يتأثر الصوت الثاني بالأول وأطلق عليه تأثر مقبل أو تقدمي (٣) ، وأشار برغشتراسر الى نوع ثالث من التأثر أسماه ( المتبادل ) وهو الذي يحدث فيه التأثر في اتجاهيين في آن واحد وضرب مثلا لذلك تأثر الصوتين المتجاورين في لفظة ( ادكر ) فقال: « فالذال الرخوة صارت شديدة أي دالا والتاء المهموسة أصبحت مجهورة أي دالا أيضاً »(١٤) .

أما اللغويون القدامى فلم يغفلوا هذه الظاهرة فاصطلح عليها سيبويه بالمضارعة والتقريب<sup>(٥)</sup>، وقال معلقاً على ما سمعه من ابدال بين الصاد والزاي في ألفاظ عدة نحو: التصدير والتزدير واصدرت وازدرت: « وإنما دعاهم

<sup>(</sup>۱) هي الاصوات التي تحدث نتيجة اعتراض أو عائق يصادف مجرى الهواء المتجه عبر الحنجرة الى الفم وذلك الاعتراض قد يكون تاماً محكماً فيولد الاصوات الانفجارية أو يكون غير محكم فيولد الاصوات الرخوة ( الاصوات اللغوية : ٢٦ ) ، وقد رادف مصطلح الاصوات الصامتة مصطلح الاصوات الساكنة إلا أن المصطلح الاول أكثر استعمالا في دراسات المحدثين فآثرت استعماله ،

<sup>(</sup>٢) الاصوات اللغوية: ١٧٩٠

<sup>(</sup>٣) نفسه : ۱۸۱ •

<sup>(</sup>٤) التطور النحوي: ١٩٠

<sup>(</sup>a) الكتاب : ٤**٧٧/**٤ ·

الى أن يقربوها ويبدلوها أن يكون عملهم من وجه واحد وليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد إذ لم يصلوا الى الادغام ولم يجسروا على ابدال الدال صادآ لانها ليست بزيادة كالتاء في افتعل »(٦) .

وعالج ابن جني هذه الظاهرة تحت باب الادغام الاصغر وهو: «تقريب الحرف من الحرف وادناؤه منه من غير ادغام يكون هناك »(٢) ، وعرض طائفة من الامثلة التي حدث فيها التقريب منها: « ومن ذلك قولهم: سيت أصله سيدس فقربوا السين من الدال بأن قلبوها تاء فصارت سيدت فهذا تقريب لغير ادغام ثم انهم فيما بعد أبدلوا الدال تاء لقربها منها ارادة للادغام الآن فقالوا: ست فالتغيير الاول للتقريب من غير ادغام والتغيير الثاني مقصود به الادغام »(٨) .

وقد تأثرت تاء الافتعال في العربية الفصحى بالاصوات المجاورة لها وتنبه اللغويون القدامى لذلك فوجدوا أنتاء الافتعال تبدل مع الدال والذال والزاي دالا(٩) ، لان هذه الاصوات مجهورة والتاء مهموسة ، قال ابن يعيش : « فأرادوا تجانس الصوت فأبدلوا من التاء الدال لانها من مخرجها وهي مجهورة فتوافق بجهرها جهر الدال والذال فيقع العمل من جهة واحدة »(١٠) .

وقد حدث التماثل جراء تجاور الاصوات في لهجة أسد، فقال الفراء: « بعض بنى أسد يقولون : مـُـذـ كر فيغلبون الذال فتصير ذالا مشددة »(١١)،

۲) الكتاب : ١/٨٧٤ ٠

<sup>·</sup> ١٤١/٢ : الخصائص (٧)

۱٤٣/۲ : الخصائص : ۱٤٣/۲ ·

 <sup>(</sup>٩) معاني القرآن للاخفش : ٣٦٦/٢ ، شرح المفصل : ١٥٠/١٠ ، شرح الشافية:
 ٢٢٧/٣ .

<sup>(</sup>١٠) شرح المفصل : ١٥٠/١٠ .

۱۱۱) معاني القرآن: ۱۰۷/۳ ، تفسير الطبري: ۹٦/۲۷ ، التهذيب: ١١٠/١٠ ( دكر ) ، اللسان: ٢٩٠/٤ ( دكر ) ، التاج: ٣/٢١٠ ( دكر ) . ٨٣

ووصف سيبويه الذال بأنها مجهورة رخوة في حين وصف الدال بأنها مجهورة شديدة (١٢) ، وما حدث لصيغة مذكر في لهجة أسد انها مرت بالتغيرات الآتية:

## مذتكر \_ مذدكر \_ مذكر

فالتاء مهموسة والذال مجهورة فتأثرت التاء بالذال وانقلبت الى صدوت مجهور يماثلها وهو الدال فتأثر الصوت الثاني بالاول وهو تأثر تقدمي أو مقبل ، ثم تأثر الصوت الثاني بالاول فتحولت الدال الى ذال وهو تأثر تقدمي أيضاً ، ولعل جنوح لهجة أسد الى تغليب الذال على الدال يمثل تطوراً يسمح بمد الصوت ويوفر الجهد العضلي .

وحدث تماثل في صيغة افتعل من الفعل ثغر ، قال الفراء: «سمعت بعض بني أسلد يقول: قد اتكفر وهذه اللغة كثيرة فيهم خاصة وغيرهم يقول: قد اثغر »(١٣) .

ان أصل صيغة اتغر اثتغر فالتاء والثاء يشتركان في صفة الهمس إلا انهما يختلفان في الشدة والرخاوة فالتاء صوت شديد والثاء صوت رخو<sup>(18)</sup> ونظراً لمجاورتها للتاء اكتسبت شيئاً من الشدة فتأثر الصوت الاول بالثاني وهو تأثر رجوعي أو مدبر وقد فسر الدكتور أحمد علم الدين الجندي ايثار لهجة أسد صوت التاء الشديد على الثاء الرخو بأنه ينسجم مع طبيعة قبيلة أسد البدوية التي تجنح الى الاصوات الشديدة<sup>(10)</sup> .

<sup>(</sup>١٢) الكتاب: ١٤/٤٣٤-٥٣٥ .

<sup>(</sup>١٣) معاني القرآن : ١/٥/١ ، واثغر : سقطت أسنانه الرواضع ، اللسان : ١٥٣) معاني القرآن : ١٥٣/٤ ( ثغر ) ٠

<sup>(</sup>١٤) الكتاب: ٤/ ٣٤٤ ، علم اللغة العام \_ الاصوات: ١٠١ ، ١١٩ .

<sup>(</sup>١٥) اللهجات العربية في التراث: ١/٤٠٣٠

وتحت تأثير التفاعل بين الاصوات المتجاورة حدث تماثل آخر في لهجة أسد آدى الى وقوع ابدال بين الحاء والعين ، فقد ذكر الفراء انه سسمع بعض آعراب بني اسد يبدل عين (بعش) حاء (۱۱) في قوله تعالى: (أفلا يعلم إذا بعشر ما في القبور) (۱۲) وقرآ عبدالله بن مسعود بحثر بدلاً مسن بعشر (۱۸) ، أما مخرج الحاء فمن أوسط الحلق (۱۱) وهو مهموس (۲۰) ورخو (۲۱) ، ومخرج العين من أوسط الحلق أيضاً (۲۱) مجهور (۲۲) بين الرخو والشديد (۲۱) ، و « لولا بحة في الحاء لكانت عيناً » (۲۰) ، والنطق بالحاء يسمح بجريان النفس ، أما العين فينحصر النفس معها (۲۲) .

ان سبب الأبدال بين الحاء والعين في (بعش) يعود الى تأثر العين المجهورة بالثاء المهموسة وتحولها الى نظيرها المهموس وهو الحاء (٢٧) ، ف «حين تهمس العين تصبح حاء » (٢٨) .

وهذا الضرب من التأثر ذو أثر رجوعي إذ تأثر الصوت الاول بالثاني ، والتماثل بين الاصوات المتجاورة يوفر الجهد العضلي وتلك من صفات القبائل

<sup>(</sup>١٦) معاني القرآن: ٢٨٦/٣ ، تفسير القرطبي : ١٦٣/٢٠ .

۱۷) العاديات /۹

<sup>(</sup>۱۸) البحر : ۸/ه۰۰ ۰

<sup>(</sup>۱۹) الكتاب : ٤/٣٣/٤ ، سر الصناعة : ١/١٥ ٠

۱۹٦/۱ : ١٩٦/١ ، سر الصناعة : ١٩٦/١ .

۲۱) الكتاب : ٤/٤٢٤ ، سر الصناعة : ١/٨٦٠ .

<sup>(</sup>٢٢) الكتاب : ١٩٣/٤ ، سر الصناعة : ١/٢٥ .

<sup>(</sup>٢٣) الكتاب : ٤/٥٣٤ ، سر الصناعة : ١/٢٩ ٠

۲۲) الكتاب : ٤/٤٣٤ ، سر الصناعة : ١/٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢٥) ، (٢٦) سر الصناعة : ٢٤٦/١ .

۲۷۱) الاصوات اللغوية: ۸۹

<sup>(</sup>٢٨) في اللهجات العربية: ١٠٩٠

البدوية التي تجنح الى السرعة في النطق (٢٩) ، وقد حرصت عليها قبيلة أسسد .

### الادغـام:

عر"ف ابن جني الأدغام بأنه: « تقريب صوت من صوت فقد يقع في ابن يعيش فوصف الظاهرة بأنها: « تقريب صوت من صوت فقد يقع في المتقاربين كما يقع في المثلين »(١٦) وعلل الميل للادغام بأنه سعي للتخفيف: « فلما كان تكرير الحرف كذلك في الثقل حاولوا تخفيفه بأن يدغموا أحدهما في الآخر فيضعوا ألسنتهم على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة لئلا ينطقوا بالحرف ثم يعودوا اليه »(٢٢) •

أما المحدثون فقد عدّوا الادغام ظاهـرة من ظواهر المماثلة يفنى فيهـا الصوتان المتجاوران فناءً تاماً (٣٣) •

ومن أمثلة الادغام التي جنحت اليها لهجة أسد ادغام المتماثلين في فعل الامر الثلاثي المضاعف فهم يقولون: رمد وغنض وفنر (٢٤) أما أهل الحجاز فمالوا الى الاظهار فقالوا: اردر واغضنض (٢٥) وان ظاهرة الادغام

<sup>(</sup>٢٩) في اللهجات العربية : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣٠) التخصائص : ٢/١٣٩ .

<sup>(</sup>٣١) شرح المفصل: ١٢٣/١٠ .

<sup>(</sup>٣٢) شرح المفصل: ١٢١/١٠ .

٣٣١) الاصوات اللغوية: ١٧٩ ، في البحث الصوتي عند العرب: ٨٠٠

<sup>(</sup>٣٤) الكتاب: ٣/٣٣٥ ، التبيان: ٢٥٧/٢ ، شرح الشافية: ٤/١٦٤/١لارتشاف: ق٧٦ ، المصباح المنير: ٣٤/٣٤٩ ، المقاصد النحوية: ١/٨٠١ ، شعرح التصريح: ٢/٢٠٤ ، الخزانة: ٢/٧٢٤ عليه

<sup>(</sup>٣٥) الكتاب : ١/٣٧٤ ·

تحدث في البيئة البدوية حيث تجنح الى السسرعة في نطق الكلمات ومزجها بعض (٢٧) ، كما تسهم في الاقتصاد في الجهد العضلي (٢٧) .

وقد وافقت لهجة أسد لهجة تميم في هذا المنحى (٢٨) غير انها اشتركت مع لهجة العجاز في اظهار التضعيف ، قال الفراء: « أَمَّلُلُلْتُ لغة أهل الحجاز وبني أسلد وأمليّت لغة بني تميم وقيس »(٢٩) ، فقد جنحت لهجة تميل وقيس الى المخالفة بينما مالت لهجة أهل الحجاز وأسد الى نطق الصوتين المتماثلين مع ما يسبب لهما من جهد عضلي واضح بينما مالت تميم وقيس الى السهولة واليسر (٢٠) وهذا الضرب من موافقة لهجة أسد لهجة الحجاز يعود الى تأثر لهجة أسد بالحياة الحضرية التي تميل الى التأني في النطق .

#### الاستعال:

يقع الابدال بين الاصوات المتقاربة مخرجاً أو صفة وهو تطور طبيعي في أصوات كل لغة(٤١) .

ان الميل الى التخفيف والمماثلة بين الاصوات بعد أحد الاسباب التي تدفع الى الابدال بين الاصوات المتقاربة ، فعملية الابدال تهدف الى التقريب بين الصوتين المتجاورين وتسهم في توفير الجهد العضلي (٤٢) ، ولا تعده هذه الظاهرة حكراً على اللغة العربية بل هي ظاهرة شائعة بين اللغات (٤٣) .

<sup>(</sup>٣٦) في اللهجات العربية: ٧١٠

<sup>(</sup>٣٧) اللهجات العربية في التراث: ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٣٨) لهجة تميم: ١١٦٠

<sup>(</sup>٣٩) تفسير القرطبي: ٣٨٥/٣، اللسان: ٦٣١/١١ ( ملل ) ، المصباح المنير: ٧٩٧/٢

<sup>(</sup>٠٠) لهجة تميم: ١١٧

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة : ٥٨

<sup>(</sup>٢٤) اللهجات العربية في التراث: ١/٩٤١ .

<sup>(</sup>٤٣) الاصوات اللغوية: ١٧٩.

وتنبه اللغويون القدامى الى هذه الظاهرة وألفوا فيها ، فنجد ابن فارس في القرن الرابع الهجري يشير الى ظاهرة الابدال ويعدها سنة من سنن العرب (٤٤) ، وقد حدث الابدال بين طائفة من الصوامت في لهجة أسد يمكن عرضها على الوجه الآتي:

## الميسم والباء:

حدد سيبويه وابن جني مخرج الميم مما بين الشفتين (٥٤) ، وهو صوت مجهور (٤٦) شديد ذو غنة (٤١) ، أما الباء فحددا مخرجها مما بين الشفتين (٤٨) وهي تتصف بالجهر (٤٩) والشدة (٥٠) .

وقد أثر عن بني أسد انهم يبدلون الميم باء في (اطمأننت) قال الفراء: « يقال اطمأننت اليه ولغة بني أسد اطبأننت » وأنشد:

وبكترني جبينك من بعيد بخير ، فاطبأن له جنابي (١٥) وورد في شعر عمرو بن شأس الاسدي ابدال الميم باء في (عقمة ) ، قال: وقدوم عليهم (عقبة) السرو مقتقى وقدوم عليهم نعلا(٥٢) بندمانهم لا يتخصفون لهم نعلا(٥٢)

<sup>(</sup>٤٤) الصاحبي: ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٥٥) الكتاب: ٤/٣٣٤ ، سر الصناعة : ١/٢٥٠

<sup>·</sup> ١٩/١ : ١١٥عناب : ١٩٤/٤ ، سر الصناعة : ١/ ١٩٠٠

<sup>(</sup>٧٤) الكتاب: ١/٣٥/٤ ، سر الصناعة: ١/٦٩ وعده من الاصلوات التي بين الشديدة والرخوة ·

<sup>(</sup>٨٤) الكتاب: ٤/٣٣) ، سر الصناعة: ١/٢٥٠

<sup>·</sup> ١٩/١ : ١/٩٣٤ ، سر الصناعة : ١/٩٩ ·

<sup>(</sup>٥٠) الكتاب: ٤/٣٣) ، سر الصناعة: ١/١٩.

<sup>(</sup>٥١) القلب والإبدال لابن السكيت (ضمن ألكنز اللغوي) : ١٣ ، شرح الشافية: ١٨٢٤-٣٦٤ .

<sup>(</sup>٥٢) ديوانه: ٩١ ، القلب والابدال: ١٤ ، بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي : ٩٠ .

وجاء في القلب والابدال: « قال أبو عبيدة: العقمة والعقبة ضرب من الوشي ، الفراء: تعرف فيه عقبة الكرم والسرو وعقمة أيضاً »(اله م

وقد مالت لهجة أسد الى ابدال الميم باء على الرغم من تشابه الصوتين في المخرج إلا أن « الباء تختلف عن الميم في شيئين : أحدهما أن الباء صوت شديد وثانيهما أن مجرى النفس معه من الفم في حين أن مجرى النفس مع الميم من الانف والميسم من الاصوات المتوسطة الشبيهة بأصوات المدأي ليست بالشديدة ولا بالرخوة »(٤٥) .

ان ميل لهجة أسد الى الباء إنما هو ميل الى الصوت الشديد وتلك سمة لهجية تميزت بها القبائل المعرقة في بداوتها التي تميل الى الاصوات الشديدة (٥٥) •

## الفاء والثاء:

مخرج الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا(٥٦) وهـو صوت مهموس (٥٧) رخو (٥٨) ، أما مخرج الثاء فمما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا (٩٩) وهو صوت مهموس (٦١) (٦٠) رخو ٠

<sup>(</sup>٥٣) القلب والابدال: ١٤٠

<sup>(</sup>٥٤) في اللهجات العربية : ١١٨ ·

<sup>(</sup>٥٥) نفسه وقد عزا الدكتور إبراهيم أنيس قلب الميم باء الى خطأ الاطفال: ١١٩٠ . \$14/1

<sup>(</sup>٥٦) الكتاب: ١/٣٣) ، سر الصناعة: ١/٣٥٠

<sup>·</sup> ١٩/١ : ١/٩٤) ، سر الفصاحة : ١/٩١ ·

<sup>(</sup>۵۸) الكتاب : ٤**/٥٣**٠ ·

<sup>(</sup>٥٦) الكتاب : ٤/٣٣٤ ، سر الصناعة : ١/٣٥ .

۲۹/۱ : ١١٥٤ ، سر الصناعة : ١/٢٩ .

٠ ٤٣٥/٤ : ٤/٥٣٤ ·

وقد لاحظ القدامى ظاهرة الابدال بين الفاء والثاء فقال الفراء: « والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون: جدث وجدف ، ووقعوا في عاتور شر وعافور شر ، والاثاثي والاثافي »(٦٢) .

ويرى الدكتور ليتمان ان الابدال بين الثاء والفاء قديم في العربية فقد وجد في جنوب جزيرة العرب (٦٢) .

وذهب الدكتور عبدالعزيز مطر الى أن الامثلة التي جاء فيها قلب الفاء الهاء قاء فليله وان الصيغ التي جاءت بالثاء أقدم من تلك التي جاءت بالفاء (٦٤) ٠

ومن الألفاظ التي أبدلت فيها الفاء ثاء والتي عزيت الى بني أسد قولهم المغاثير بدلا من المغافير ، قال الفراء :

« سمعت كثيراً من بني أسد يسمي المغافير المغاثير »(٦٥) .

وروى ابن السكيت عن الفراء: « يقال المغافير والمغاثير لشيء ينضعه الثمام والرمث كالعسل ، والواحد مغفور ومغثور ، قال وأسد تقول: مغثور، قال : وسمعت العرب تقول خرجنا نتمغفر فيمن قال مغفور ، ونتمغثر فيمن قال مغثور أي نأخذ المغفور » (٦٦) .

٦٢١) معاني القرآن: ١/١١٠٠

<sup>(</sup>٦٣) بقايا اللهجات العربية في الادب العربي: ١٦٠

<sup>(</sup>٦٣) بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي: ١٦.

<sup>(</sup>٦٤) ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي: ٢٧٠

<sup>(</sup>٥٦) معاني القرآن : ١/١١٠٠

<sup>(</sup>٦٦) القلب والابدال: ٣٥ ، وينظر الابدال لأبي الطيب: ١٨٦/١ ، والبحر المحر المحيط: ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٦٧) اللسان: ١٣٧/١ (كرثأ) ٠

#### الدال والتاء:

الدال صوت مجهور (١٦) شديد (٢٩) مخرجه بين طرف اللسان وأصول الثنايا (٧٠) ، أما التاء فهو صوت مهموس (٢١) شديد (٢٢) يخرج مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا (٧٢) •

وقد وقع الابدال بين الدال والتاء في لهجة أسد في لفظة الدفتر فقالوا: التفتر بكسر التاء(٧٤) ٠

وحدث نظير هذا الابدال في العربية فقيل: «مكر" في السير ومكت"»(٥٥) • وأثر عن قضاعة ابدال الدال تاء فورد في لهجتما: فتنتنق بدلا من فندق(٧٦)٠

## الراء واللام:

الراء صوت مجهور (۷۷) شدید مکرر (۷۸) ، واللام صوت مجهور (۷۹) شديد (٨٠) منحرف (٨١) ، فكلا الصوتين يتماثلان في صفتي الجهر والشدّة ،

۲۸) الكتاب : ٤/٣٣/٤ ، سر الصناعة : ١/٣٥ .

<sup>(</sup>٦٩) الكتاب: ٤/٤/٤ ، سر الصناعة: ١/٠٠٠٠

<sup>·</sup> ٤٣٤/٤ : الكتاب : ٤/٤٣٤ ·

<sup>(</sup>٧١) الكتاب: ٤/٣٣) ، سر الصناعة: ١/٣٥٠

<sup>(</sup>٧٢) الكتاب: ٤/٤/٤ ، سر الصناعة: ١/٦٩ ٠

<sup>·</sup> ۲۲٤/٤ : الكتاب (۷۳)

<sup>(</sup>٧٤) القلب والابدال: ٥٤ ، الابدال لأبي الطيب: ١/٩٠١ ، التكملة: ٢/٢٣٤، المصباح المنير: ١/٢٦٦، التاج: ٣/٨٨ (تفتر) وفيه انها لغة قيسأيضاً٠

<sup>(</sup>٥٧) القاب والابدال: ٥٤٠

<sup>(</sup>٧٦) معاني القرآن للفراء: ٢/٩٤٦ ، اللسان: ١٠/٣١٣ ( فنتق ) .

<sup>(</sup>۷۷) الكتاب : ٤/٤٣٤ ، سر الصناعة : ١/٥٠٠٠ •

<sup>(</sup>٧٨) الكتاب: ٤/٥٥١ ، سر الصناعة: ١/٥٠٠٠

<sup>(</sup>٧٩) الكتاب : ٤٣٤/١ ٠

<sup>·</sup> ٤٣٥/٤ : ١لكتاب (٨٠)

<sup>(</sup>A1) الكتاب : ٤/٥٣٤ ·

إلا آن الراء تتميز بأنها: « صوت مكرر يضرب اللسان معه في اللثة ضربات متتالية منا يجعله صوتاً مركباً بالنسبة لصوت اللام »(١٨٠) • وجاء ابدال الراء لاما في نص واحد عُزي الى صبي من بني أسد وهو د َلسْبح الي طاطئ ظهرك (١٨٠) ، ونقل ابن منظور عن اللحياني: دلبح الرجل: حنى ظهره ، وقال الازهري: « قال أعراب بني أسد د كبح أي طأطىء ظهرك ود ر "بح شله »(٨٤) •

والظاهر ان ميل لهجة أسد الى اللام جاء منسجماً مع ميلها الى التخفيف من الجهد العضلي •

## ألسلام والنون:

مر بنا في الصفحة السابقة صفة اللام أما النون فهو صوت مجهور (٥٥) شديد ذو غنة (٨٦) ومخرج النون « من حافة اللسان من أدناها الى منتهى طرف اللسان وما بينها وبين ما يليها من الحنك الاعلى وما فويق الثنايا »(٨٧) •

وقد وقع الابدال بين اللام والنون في لهجة بني أسد فقد روى الفراء أنهم يقولون: هذا اسماعين قد جاء، بالنون وسائر العرب باللام (٨٨) • وأثر

<sup>(</sup>۸۲) دراسة الصوت اللغوي: ۲۶۰۰

٠ ٢٢/٢ : ١ التهذيب : ٥/٣٢٩ ( دلبح ) ، التكملة : ٢/٢٢ ٠

<sup>(</sup>١٤) اللسان: ٢/٥/٢ (دلبح) وعزا ابن منظور الرواية الى الاصمعي في : ٢/ ١٤) اللسان: ٢/٥/٢ (دربح) وفعل كذلك صاحب التاج: ١٣٦/٢ (دربح) وورد في التهذيب « قلت : وقال لي صبي من بني أسد : دلبح أي طأطىء ظهرك ودربخ « مثله » (التهذيب : ٣٢٩/٥) .

<sup>( (</sup> A م) الكتاب : ٤/٤٣٤ ·

٠ ٤٣٥/٤ : بالتتاب (٨٦)

<sup>(</sup>۸۷) الكتاب : ٤/٣٣٤ ، سر الصناعة : ١/٢٥ ·

<sup>(</sup>٨٨) معاني القرآن : ٢/١٩٦٠

عن بني أسد أيضاً انهم يبدلون اللام نوناً في جبرئيل فيقولون :جبرين (٨٩)٠

وذكر ابن السكيت نماذج أخرى للابدال بين اللام والنون فقيل: « لا بن ولابل » ، واسماعيل واسماعين وميكائيل وميكائين » (٩٠) ، وهدا الضرب من الابدال وبخاصة في بعض الاعلام ما يزال يسمع في وسط العراق وجنوب فيقال: اسماعين وعزرايين بدلا من اسماعيل وعزرائيل ،

## النون والميسم:

وقع الابدال بين النون والميم فهما يشتركان في صفات الجهر والتوسط بين الشدة والرخاوة مع وجود الغنة فيهما ، ومجرى الهواء معهما من الانف(٩١) .

وحدث الابدال بينهما في لهجة أسد: « قال أبو عمرو: الدّمسدم: الصليان (٩٢) المحيل في لغة بني أسد وهو بلغة تميم: الدّندن (٩٢) ، وذكر أبو الطيب اللغوي نماذج أخرى للابدال بينهما فروى عن أبي زيد: «أسود قاتم وقاتن »(٩٤) وعن الاصمعي: « الحرّم والحرّن : ما غلظ من الارض والجميع الحزون والحزوم »(٩٥) •

<sup>(</sup>۸۹) تفسير الطبري: ١/٧١) ، إعراب القرآن: ٢٠١/١ ، التبيان: ٣٦٢/١ ، و (۸۹) . و (۱۱۸/۱ ، تفسير القرطبي: ٣٧/٢ ، البحر: ١/٨١٣ ،

<sup>(</sup>٩٠) القلب والإبدال: ٩ ، الإبدال لأبي الطيب: ٢/٢٠٤ . (٩١) الكتاب: ٤/٣٣/٤\_٥٣٤ وعدهما المحدثون من أصوات أشباه المد بضاف اللهما الراء واللام ، ينظر علم اللغة العام \_ الاصوات: ١٣١ .

<sup>(</sup>٩٢) الصليان: النبت القديم المسود .

<sup>(</sup>٩٣) القلب والإبدال: ٢٢ ، شرح الشافية: ٤/٧٥) ، اللسان: ٢٠٩/١٢ ( دمم ، دنهم ) .

<sup>(</sup>٩٤) الإبدال لأبي الطيب: ٢/٣٢١٠.

<sup>· [79/7:</sup> dund: (90)

## أنسين والشين:

يتفق السين والشين في صفتي الهمس والرخاوة (٩٦) إلا انهما يختلفان في المخرج ، فمخرج السين من بين طرف اللسان وفويق الثنايا ، ومخرج الشين من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الاعلى (٩٧) .

ولم يحدث التبادل بين السين والشين في العربية فحسب بل شمل طائفة من اللغات السامية (٩٨) • ومما جاء في العربية قال اللحياني: يقال حمسس الشر وحمش الشر إذا اشتد » وقال الفراء: « يقال أتيته بسند فق من الليل وشند فق وسدفة وهو السدف والشدف » (٩٩) •

أما في لهجة أسد فحدث الابدال بين السين والشين في قولهم: الحسق الحكس بالأش، أي ألحق الشيء بالشيء وقال العقيليون: ألحق الحكس بالأس (١٠٠)، ويرى الدكتور أحمد علم الدين الجندي أن التبادل بين السين والشين لا يعود الى العلاقة بينهما بقدر ما يعود الى أمراض الكلام (١٠١).

## الجيم والخاء:

مخرج الجيم من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الاعلى(١٠٢) وهو

<sup>(</sup>٩٦) الكتاب: ٤/٤/٤) ، سر الصناعة: ١/٢٩-٧٠.

<sup>(</sup>٩٧) نفسه: ٤/٣٣/٤ ، سر الصناعة: ١/٢٥-٥٣ .

<sup>(</sup>٩٨) التطور النحوي: ١٤٠

<sup>(</sup>٩٩) القلب والابدال: ١١٠

<sup>(</sup>۱۰۰) التهذيب: ٣٩٥/٣ (حش) ، التكملة: ٣٦٦/٣) ، اللسان: ٢٨٥/٦ (حشش) ، التاج: ٢٩٩/٤ (حش) وعزا الفراء ابدالها بالشين لبعض بني كلاب ، ينظر القلب والابدال: ٠٠٠ .

<sup>(</sup>١٠١) اللهجات العربية في التراث: ٢/٢٥) .

<sup>(</sup>١٠٢) الكتاب: ٢/٣٦٤ ، سر الصناعة: ١/٢٥ .

صوت مجهور (۱۰۳) شدید (۱۰۲) • أما الخاء فمخرجه من أدنی الحلق الی الفسم (۱۰۰) مهموس (۱۰۲) رخو (۱۰۷) •

قال الازهري: « سمعت غير واحد من أعــراب قيس وتميــم يقولون للأصم: أصلح بالجيم ومنها لغة أخرى لبني أســـد ومن جاورهم ، يقولون: أصلخ بالخاء للأصم »(١٠٨) •

وحكي عن ابن الاعرابي انه قال: « فهؤلاء الكوفيون أجمعوا على هذا الحرف بالخاء المعجمة ، وأما أهل البصرة ومن في ذلك الشق من العرب فانهم يقولون: الاصلح بالجيم »(١٠٩) .

وجاء في التكملة: « الصلح بالتحريك: الصمم ، والاصلح: الاصلم ، وليس بتصحيف الصلخ بالخاء بل هي لغة صحيحة فصيحة لأعراب قيسس وتميسم »(١١٠) .

وليس بعيداً ان الكلمة كانت بالجيم ثم تحولت الى الخاء لأن الخاء ممهوس ورخو وهذا التطور من الجيم الصوت المجهور الشديد الى الخاء

<sup>(</sup>١.٣) الكتاب : ١٩٢/١ ، سر الصناعة : ١٩٢/١ ٠

١٠٤) الكتاب : ٤/٤٣٤ ، سر الصناعة : ١/٩٢ .

<sup>(</sup>١٠٥) الكتاب: ٤/٣٣/٤ ، سر الصناعة: ١/٢٥٠

<sup>(</sup>١.٧) الكتاب : ١/٤٣٤ ٠

<sup>(</sup>١٠٨) التهـذيب: ٢١/١٠٥ ، صلح ، اللسان: ٣١١/٢ ( صلح ) ، التــاج: ٢٦/٢ ( صلح ) ، التــاج: ٢٦/٢ ( صلح ) وجاء غير معزو في ابدال ابي الطيب: ٢١٣/١ ، قال: « ويقال رجل اصلح واصلخ وهو الاصم لغتان فصيحتان » •

<sup>(</sup>١٠٩) اللسان: ٣٤/٣ ( صلخ ) ٠

<sup>(</sup>١١٠) التكملة: ٧/١٥)، وعد الدكتور غالب المطلبي ذلك تصحيفاً ، ينظر لهجة تميم: ١١٤.

تحتمه طبيعة الحياة الحضرية التي تأثر بها قبيل من بني أسد • ومن الممكن أن تتصور أن كلا الكلمتين قد تطورتا تطوراً مستقلاً (١١١) •

## (القاف والكاف (الجيم القاهرية):

مخرج القاف من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى (١١٢) مجهور (١١٢) شديد (١١٤) ، أما الكاف فقد عده سيبويه وابن جني من الحروف غير المستحسنة في القرآن والشعر: « الكاف التي بين الجيم والكاف » (١١٥) وقال ابن جني في هذا الصوت: « ولا تكاد توجد إلا في لغة ضعيفة مرذولة غير متقبلة وهي الكاف التي بين الجيم والكاف » (١١٦) .

أما ابن دريد فعد"ه ضمن الحروف التي لا تتكلم بها العرب إلا" ضرورة « فاذا اضطروا اليها حولوها عند التكلم بها الى أقرب الحروف من مخارجها معلى الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم والكاف وهي لغة سائرة في اليمن مثل ( جمل ) إذا اضطروا اليه قالوا ( كمل ) بين الجيم والكاف »(١١٧) .

وتابع ابن فارس ابن دريد حينما عد" هذا الصوت من الحروف التي لا تتكلم بها العرب إلا ضرورة ووصفه بـ « الحرف الذي بين القاف والكاف

<sup>(</sup>۱۱۱) أهجة تميم: ١١٤٠

<sup>·</sup> ١١٢) الكتاب : ٤٣٣/٤ ، سر الصناعة : ١/٢٥ ·

٠ ٢٧٨/١ : ١١٢١) الكتاب : ٤/٤/١ ، سر الصناعة : ١/٨٧١ ٠

<sup>·</sup> ١٩٤/ الكتاب : ٤/٤٣٤ ، سر الصناعة : ١/٩٠ ·

<sup>(</sup>١١٥) الكتاب: ٤/٢٣٤ ، سر الصناعة: ١/١٥ •

<sup>(</sup>١١٦) سر الصناعة : ١/١٥ ·

<sup>(</sup>١١٧) الجمهرة: ١/٤-٥.

والجيم »(١١٨) وأضاف انها « لغة سائرة في اليسن مثل ( جسل ) إذا اضطروا قالوا : ( كمل ) واستشهد بقول أبي الأسود الدؤلي :

ولا اكول لكدر الكوم كد نضجت ولا اكول لباب الدار مكفول »(١١٩)

وجرى ابدال القاف كافأ في لهجة تميم (١٢٠) وفي لهجة بني غنم بن دوران من أسد (١٢١) ، وروى الفراء الله سمع أعرابياً من بني أسد يقرأ قوله تعالى: ( فأما اليتيم فلا تقهر )(١٢٢) ( فلا تگهر ) وبها قرأ عبدالله بن مسعود (١٢٢)، وفي الحديث : ( فبأبي هو وأمي ما ضربني ولا شتمني ولا گهرني )(١٢٤) .

ووقع هذا الابدال في ألفاظ عدة منها ما رواه أبو زيد: « الكصير لغة لبعض العرب في القصير »(١٢٠) كما قال: « والغسك لغة في الغســـق وهـــو الظلمة »(١٢٦) .

<sup>(</sup>١١٨) الصاحبي : ٥٥ ، المزهر : ٢٢٢/١ وعزا اللغة الى تميم ٠

<sup>(</sup>۱۱۹) الصاحبي : ٥٥ وجاء غير معزُو فيه واللسان : ١٣٤/١٥ ( علا ) معزو لأبي الاسود ولم يرد في ديوانه (ط١٧ولي ) عبدالكريم الدجيلي بغداد/ ١٩٥٤ ، وجاء في اللسان : ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مغلوق

وكذا ورد في ديوان أبي الاسود الدؤلي ص١١٩ تح الشبيخ محمد حسن

آل ياسين ، ط٢ مط المعارف \_ بغداد ، ١٩٦٤ .

<sup>(</sup>١٢٠) العجمهارة: ١/٥٠

<sup>(</sup>١٢١) القلب والابدال : ٣٧ ، أمالي القالي : ٢/١٣٩ ، المخصيص ، مج ٤ ص١٣١/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۱۲۲) الضحى /٩٠

<sup>(</sup>١٢٣) معاني القرآن للفراء: ٣/٤/٣ ، الابدال: ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>١٢٤) حديث معاوية بن الحكم السلمي انه قال: « فبأبي هو وأمي ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني » (النهاية في غريب الحديث والاثر: ٢١٢/٤).

<sup>(</sup>١٢٥) التهذيب: ٢/١٠؛ (كصر) ، التكملة: ٣/١٨٧٠

<sup>(</sup>١٢٦) التهذيب: ٢/١٠٤ ( كصر ) ٠

وما تزال هذه الظاهرة تنتشر في أرجاء الوطن العربي والتفسير الصوتي لها: « هو انتقال مخرج الصوت الى آخر قريب منه ، فالقاف صوت لهـوى عند المحدثين انتقل الى صوت طبقي ايثاراً لتخفيف الجهد »(١٢٧) .

وما زال هذا النطق للجيم شائعاً في اليمن وهو « انتقال المخرج الى الوراء قليلاً وانحباس النفس معها انحباساً كاملاً » (١٢٨) فهي بذلك صوت شديد من أقصى الحنك .

#### القياف والكياف:

من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الاعلى مخرج القاف (١٢٩) وهـو مجهور (١٢٠) شديد (١٢١) ، أما الكاف فمن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ومما يليه من الحنك الأعلى (١٣٢) مهموس (١٣٢) شديد (١٣٤) .

وقد أثر عن أسد وقيس وتميم أنها تقول (قشطت) (١٣٥) في قول تعالى : ( وإذا السماء كشطت ) (١٣٦) وجاءت قراءة عبدالله بن مسعود موافقة للهجة بني أسد (١٣٧) •

<sup>(</sup>١٢٧) في اللهجة الصنعانية: ٦ ( بحث مخطوط للدكتور خليل ابراهيم العطية )٠

<sup>(</sup>١٢٨) في اللهجات العربية : ١٠٦٠

<sup>(</sup>١٢٩) الكتاب: ٤٣٣/٤ ، سر الصناعة: ١/٢٥٠

<sup>·</sup> ۲۷۸/۱ الکتاب : ٤/٤٣٤ ، سر الصناعة ، ١/٨٧١ ·

<sup>(</sup>۱۳۱) الكتاب : ٤/٤٣٤ ، سر الصناعة : ١٩/١

<sup>·</sup> ٢/١ الكتاب : ٤/٣٣) ، سر الصناعة : ١/٢٥ ·

<sup>·</sup> ۲۸./۱ : الكتاب : ٤/٤/٤ ، سر الصناعة : ١/٠٢٠ ·

<sup>·</sup> ٦٩/١ : الكتاب : ٤٣٤/٤ ، سر الصناعة : ١/٩٢ ·

<sup>(</sup>١٣٥) القلب والابدال: ٣٧ ، المالي القالي: ٢/١٣٩ ، المخصص منبج س١٣٨/ ( المنبير: ٩٠٠) ، المزهند: ٢٧٧ ( كشبط ) ، المزهند: ١/١٥ ، التاج: ٥/١٠ ( قشبط ) .

<sup>(</sup>۱۳٦) التكوير /١١ ٠

<sup>(</sup>۱۳۷) معاني القرآن : ۲(۱/۳ ، التهذيب : ٦/١٠ ( كشبط ) ، زاد المسير : ٤٠/٩ . دو المسير : ٤٠/٩

ومن الملاحظ ان كلا الصوتين متجاوران في المخرج غير أن القاف صوت مجهور أما الكاف فمهموس ولعل ميل لهجة أسد الى القاف جاء نتيجة ميل القبائل البدوية الى الاصوات المجهورة أما لهجة قريش فقد جنحت الى الكاف المهموسة متأثرة بالحياة الحضرية (١٣٨).

### الخاء والكياف:

مخرج الكاف من أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ومما يليه من العنك الاعلى (١٢٩) وهو صوت مهموس (١٤٠) شديد (١٤١) أما مخرج الخاء فمن أدنى الحلق الى الفم (١٤٢) ، وهو يتصف بالهمس (١٤٢) والرخاوة (١٤٤) وقد حدث ابدال بينهما في لهجة أسد ، قال ابن السكيت : «حكى الفراء عن امرأة من بني أسد أنها قالت في كلامها : جاءنا سكران مثلثتكتا في معنى جاءنا ملتخا وهو المائس من السكر »(١٤٥) • فآثر بنو أسد الكاف على الخاء وانتقال لهجتهم من الصوت الرخو الى الصوت الشديد دليل على بداوة القبيلة وميلها للسرعة في الاداء (١٤٦) ، أما الصورة الثانية للكلمة (ملتخ) فمن المرجح أنها تستعمل في البيئة الحضرية (١٤٤) .

<sup>(</sup>١٣٨) في اللهجات العربية: ١٣١.

<sup>(</sup>١٣٩) الكتاب : ٢٣/٤ ، سر الصناعة : ١/٢٥ ٠

<sup>·</sup> ١٤٠) الكتاب : ٤/٤٣٤ ، سر الصناعة : ١/٨١ ·

<sup>(</sup>١٤١) الكتاب : ٤/٤٣٤ ، سر الصناعة : ١/٦٩.

 $<sup>\</sup>tilde{\chi}(1)$  الكتاب :  $\tilde{\chi}(1)$  ، سر الصناعة :  $\tilde{\chi}(1)$  .

<sup>(</sup>١٤٣) الكتاب: ٤/٤٣) ، سر الصناعة: ١/٨٨٠

<sup>(</sup>١٤١) الكتاب : ٤/١٣٤ ٠

<sup>(</sup>١٤٥) القلب والابدال: ٥٠ ، أمالي القالي: ٢/١٨٤ ، الابدال: ١٨٤/١ .

<sup>(</sup>١٤٦) في اللهجات العربية : ١٠٠ .

<sup>(</sup>١٤٧) اللهجات العربية في التراث: ٢/٥٥٠ .

### العجعجة:

وهي ابدال الياء المشددة والمخففة جيماً فيقولون في تسيسي مثلاً. (تسيمج) (١٤٨) . وقد عزيت هذه الظاهرة الى قبائل عدة : «قال أبو عسرو : وهم يقلبون الياء الخفيفة أيضاً الى الجيم ، قال الفراء : وذلك في بني دبسير من بني أسد خاصة وأنشد لهميان بن قحافة :

يطير عنها الوبر الصهابجا

يريد: الصهابي من الصهبة ، ويقولون: هذا غلامج ، يريدون: غلامي وهذه دارج: أي داري »(١٤٩) .

وعزيت العجعجة لقضاعة: « وهي لغة لطيء ولبعض أسد وأنشد الفراء:

بكيت والمحترز البكيج "
وانما يأتي الصبا الصبح "

أي : البكي والصبي »(١٥٠) •

وجرى قلب الياء المشددة والخفيفة جيماً في حالة الوقف وذلك لأن الياء خفيفة : « فأبدلوا من موضعها أبين الحروف »(١٥١) .

ومما يؤكد ذلك قول سيبويه: « وأبدلوا الجيم من الياء المسددة في الوقف نحو: علج وعوفج، يريدون: علي وعوفي »(١٥٢).

<sup>(</sup>١٤٨) الهجات العرب: ١٥٠

<sup>(</sup>١٤٩) الابدال: ١/٠٢٠ ، الارتشاف: ق ٣١-٢٦٠

<sup>(</sup>١٥٠) التاج : ٢/٢-٣ ( أول باب الحيم ) ·

<sup>(</sup>١٥١) الكتاب : ١٨٢/٤ وعزاها سيبويه الى ناس من بني معد من تميم ٠

<sup>(</sup>١٥٢) الكتاب : ١٤٠/٤ .

ومما يسر عملية الابدال بين الجيم والياء انهما تشتركان في الجهر إلا أن الجيم شديدة « فاذا شددت الياء صارت قريبة غاية القرب منها وهما من وسط اللسان والجيم أبين في الوقف من الياء فطلب البيان في الوقف إذ عنده يخفى الحرف الموقوف عليه »(١٥٢) • والجنوح الى الجيم في الوقف لأنها أكثر وضوحاً في السمع من الياء ويعد ذلك مظهراً من مظاهر البداوة التي تؤثر أصوات التفخيم (١٥٤) •

وقد حدد ابن دريد جيم العجعجة بأنها بين الياء والجيم أي انها ليست جيماً خالصة بل تقع بين صوت الياء وصوت الجيم (١٥٥) •

وذكر ابن يعيش ان: « الجيم تبدل من الياء لا غير لأنهما اختان في الجهر والمخرج إلا أن الجيم شديدة ولولا شدتها لكانت ياء وإذا شددت الياء صارت جيماً »(١٥٦) •

#### الكشيكشية:

عزا اللغويون ظاهرة الكشكشة الى قبائل عدة (١٥٠٠) من بينها قبيلة أسد وهو ما تتبينه مما يأتي :-

<sup>(</sup>١٥٣) شرح الشافية : ٣/٢٩/٠

<sup>(</sup>١٥٤) في اللهجات العربية : ١٢٥٠

<sup>(</sup>١٥٥) الجمهرة: ١/٥ ، تسهيل الفوائد: ٣١٨-٣١٧ .

<sup>(</sup>١٥٦) شرح المفصل : ١٠/١٠٠ ·

<sup>(</sup>۱۵۷) العين : ١/١١ (كش) ، ٥/٢٦ (كش) ، الابدال : ٢٣٠/٢ ، التهذيب: ٩/٢١) العين : ١٠٦/٣ (كش) ، سر الصناعة : ١/٢٥/١ ، الافعال : ١٠٦/٣ ، درة الغواص : ١٨٤ ، شرح الشافية : ١٩/٤ ، المزهر : ٢٢١/١ ، شرح الاسموني : ٢٢١/٣ .

\_ جاء في الكتاب: « فأما ناس كثير من تميه و فاس من أسد فانهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين »(١٥٨) •

\_ وفي ديوان الأدب: « وكشكشة بني أسد ، ابدال الشين من كاف الخطاب للمؤنث ، كقولهم : عليش وبشس في عليك وبك في موضع التأنيث »(١٥٩) •

\_ وفي شرح المفصل: « وهي كشكشة بني أسد وتميم »(١٦٠) •

\_ وفي شرح الكافية : « وناس كثير من تميم ومن أسد يجعلون مكان كاف المؤنث في الوقت شيناً »(١٦١) •

\_ وفي اللسان: « الكشكشة لغة لربيعة وفي الصحاح لبني أسد »(١٦٢) .

\_ وفي الارتشاف: « الكشكشة في الوقف لغة أسد وتميم فاذا وصلوا حذفوا ذلك »(١٦٢) وقال في موضع آخر: « وناس من تميم ومن أسد يبدلون كاف المؤنث شيناً ، يقولون: انش ذاهبة ومالش يريدون انك ومالك »(١٦٤).

## ما حقيقة الكشكشة عند القدامي ؟

اضطربت مواقف الاقدمين في تحديد الكشكشة لعدم وجود رمز في الحروف العربية لها ، إلا أن سيبويه حدد ذلك الصوت بأنه مهموس وهو

<sup>(</sup>١٥٨) الكتاب : ١٩٩/٤ ·

<sup>(</sup>١٥٩) ديوان الأدب: ١٩٤/٣ ، ونقل عنه الجوهري في الصحاح: ١٠١٨/٣ (كشش) ·

<sup>. {1/9 (17.)</sup> 

<sup>(</sup>١٦١) ٢/٩٠٤ ، والخزانة : ١٤/٤٥ .

<sup>(</sup>۱۹۲) ٦/٢٤ ( كشيش ) ، وألتاج : ٤/٥٤٣ ( كش ) .

<sup>(</sup>۱۹۳) الارتشاف: ق۹۰

<sup>(</sup>١٦٤) الارتشاف: ق٥٠١ .

أقرب ما يكون الى الكاف ولم تستبدل الكاف بحرف من الحلق لانها ليست من حروف الحلق (١٢٥) •

أما ابن دريد فقد حدد ذلك الصوت بأنه بين الجيم والشين (١٦٦) ، ولعل أحمد بن فارس كان أكثر دقة في تحديده حيث عده: « الحرف الذي بين الشين والجيم والياء »(١٦٧) .

وحصر الخليل ظاهرة الكشكشة في قلب كاف المؤنث المخاطب شيناً (١٦٨) أو اضافة شين بعد كاف الخطاب للمؤنث (١٦٩) فيقولون : « عليكش واليكش وبكش بزيادة شين »(١٧٠) -

وذكر سيبويه ان ابدال الكاف شيناً جرى للبيان في الوقف (١٧١) وذلك لان الفصل بين المذكر والمؤنث بحرف أقوى من الفصل بحركة (١٧٢) ، غير أن المثال الذي ضربه سيبويه لا يلزم هذه الظاهرة في حالة الوقف فحسب بل قد تحدث في الوصل أيضاً: « وذلك قولك: انتشر ذاهبة ، ومالكس ذاهبة ، تريد انك ومالك (١٧٢) .

أما ابن جني فذكر ان من العرب « من يجري الوصل مجرى الوقف فيبدل فيه أيضاً »(١٧٤) وذكر ان من كلامهم : « إذا اعياش جاراتش فاقبلي

<sup>(</sup>١٦٥) الكتاب : ١٩٩/٤ .

<sup>(</sup>١٦٦) الجمهرة: ١/٥٠

<sup>(</sup>١٦٧) الصاحبي: ٥٥٠

<sup>(</sup>١٦٨) العين : ١ / ٩١ (كش) ، التهذيب : ٩ / ٢٤ ( كش ) ٠

٠ الما نفساهما

<sup>(</sup>۱۷۰) العين : ٥/٢٦٩ (كش) ٠

<sup>(</sup>١٧١) الكتاب : ١٩٩/٤ .

<sup>·</sup> ۱۹۹/۱ الكتاب : ١٩٩/٢ ·

۱۷۳) الکتاب : ٤/٩٠٤ ، شرح الکافية : ٢/٩٠٤ ، الارتشاف : ق٥٠١ .

<sup>(</sup>١٧٤) سر الصناعة : ٢١٦/١ ·

على ذي بيتش »(١٧٠) وذهب الحريري الى ذلك أيضاً (١٧٦) •

ومن الشواهد التي تدل على ان هذه الظاهمرة تحدث في الوصل أيضاً قول مجنون ليلي:

فعیناشی عیناها وجیدش جیدها سوی أن عظم الساق منش دقیق (۱۷۷)

کما قریء قوله تعالی : ( وجعل ربك تحتك ســریا ) (۱۷۸) ، ( وجعــل ربش تحتش ســریا ) (۱۷۹) .

ولعل أول اشارة الى اصطلاح الكشكشة وردت عند ثعلب في أماليه (١٨٠٠٠) المحدثون فقد ذهبوا الى أن صوت الكشكشة يوافق صوت ص

في اللغة الانكليزية وهذه الظاهرة لا تختص بها اللهجات العربية القديمة والحديثة فحسب بل تشمل الكثير من لغات العالم « وهي قلب الكاف التي يليها صوت لين أمامي أياً كان موضعها الى نظيرها من أصوات وسط الحنك »(١٨١) ، وتنتشر هذه الظاهرة الآن في أرجاء شاسعة من العراق والوطن العربي •

<sup>(</sup>١٧٥) سر الصناعة : ٢١٧/١ .

<sup>(</sup>۱۷۲) درة الغواص : ۱۸۱ ·

<sup>(</sup>۱۷۷) ورد البيت في الجمهرة : ١/٥ ، شرح المفصل : ٨/٩ ، شرح الكافية : ١٧٧) ديوانه ٠

<sup>(</sup>۱۷۸) مریم/۲۲ ۰

<sup>(</sup>١٧٩) شيرح المفصل: ٩/٩١ ٠

<sup>(</sup>۱۸۰) مجالس ثعلب: ۱/۰۰ ٠

<sup>(</sup>١٨١) في اللهجات العربية : ١٢٤ ·

هي ابدال الهمزة عيناً ، والهمزة صوت يخرج من أقصى الحلق (١٨٢) مجهور (١٨٢) شديد (١٨٤) ، أما العين فمن أوسط الحلق (١٨٥) وهو بين الرخو والشديد (١٨٦) مجهور (١٨٧) .

عزيت هذه الظاهرة في معظم المصادر الى قبيلة تميم وأضافت بعض المصادر قبائل أخرى شاعت فيها العنعنة كقبيلتي أسد وقيس (١٨٨) ، وقد حكي عن الفراء انه قال: « لغة قريش ومن جاورهم ان ، وتميم وقيس وأسد ومن جاورهم يجعلون ألف ان إذا كانت مفتوحة عيناً ، يقولون: أشهد عنك رسول الله ، فاذا كسروا رجعوا الى الالف »(١٨٩) .

ومن خلال نص الفراء نجد أن الابدال يقع في همزة أن إذا كانت مفتوحة نحسب أما إذا كسرت فلا يقع فيها ذلك الابدال •

وعلل ابن يعيش هذا الابدال بأنه ايشار للتخفيف لكثرة استعمالهما وسو ع هذا الابدال قرب العين من الهمزة « وهي أخف منها لارتفاعها الى وسط الحلق »(١٩٠) •

<sup>(</sup>١٨٢) الكتاب : ٤/٣٣٤ .

<sup>(</sup>١٨٣) الكتاب: ٤/٤٣٤ ، ينظر ص١١١ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١٨٤) الكتاب : ٤/٤٣٤ ٠

<sup>(</sup>١٨٥) الكتاب : ١/٣٣٤ ٠

<sup>·</sup> ٤٣٥/٤ : ١٨٦) الكتاب

<sup>(</sup>۱۸۷) الكتاب : ٤/٤٣٤ .

<sup>(</sup>۱۸۸) إعراب القرآن : ١/١٨١ ، التهذيب : ١١٢/١ (عنن) . شرح المفصل : ١٤٩/٨ ، اللسان : ٢٩/٥٢ (عنن) . الخزانة : ٤/٥٩٤ ، التاج : ٢٨٣/٩ (عنن) .

<sup>(</sup>١٨٩) التهذيب: ١/٢/١ (عنن) ، اللسان: ٢٩٥/١٣ (عنن) · التهذيب: ٢٩٥/١٣ (عنن) · التاج: ٢٨٣/٩ (عنن) ·

<sup>(</sup>۱۹۰) شرح المفصل : ۱۵۰–۱۵۰ .

وتناقلت كتب اللغة طائنية من الشواهد على العنعنة منها مثلاً قول الشياعر:

إن الفؤاد على الذلفاء قد كمدا وحبيها موشك" (عن) يصدع الكبدا(١٩١١)

وقول الشاعر:

فلا تُلهاك الدنيا عن الدين واعتمل لآخرة لا بد (عن) ستصير مها(١٩٢)

وقول جران العود:

فما أُبُنَ حتى قلس ياليت (عَنَّنَا) تراب و (عَنَّ) الارض بالناس تخسف (١٩٢)

أو قول ابن هرمة ينشد هرون الرشيد:

أ (عن ) تَغَنَت على ساق مطوقة و الموقة و الموادر (١٩٤) ورقاء تدعو هديلاً فوق أعواد (١٩٤)

وجاء في حديث قيلة: « تحسب ( عني ) نائمة »(١٩٥٠ •

وقد أبدلت همزة أن عيناً في الشواهد التي مر ذكرها .

<sup>(</sup>١٩١) العين: ١/١١ ·

<sup>(</sup>١٩٢) اللسان: ١٩٥/١٣ (عنن) ، المحكم: ١/٩١ ·

<sup>(</sup>١٩٣) اللسان: ٢٦/٥/١٣ (عنن) وورد في ديوانه: ٢٢

<sup>(</sup>۱۹۶) سر الصناعة : ۱/۲۳۶–۲۳۵ ، شرح المفصل : ۱/۹۱۸–۱۵۰ وكذا ورد في ديوانه : ۱۰۷ ·

<sup>(</sup>١٩٥) غريب الحديث: ٣/١٥ ·

غير ان الابدال لم يقتصر على همزة أن المفتوحة بل تجاوز ذلك الى ألفاظ أخرى فقد عزي الى تسيم أنها قالت الخبع في الخبء (١٩٦١) ، وقالت أيضاً : اعتنفت الامر بمعنى اثتنفته واعتنفنا المراعي أي ائتنفنا المراعي (١٩٧٠) ، وكعصنا عند فلان ما شئنا أي كأصنا بمعنى أكلنا(١٩٨١) وقال ابن دريد : « وخبع الرجل في المكان إذا دخل فيه وأحسب ان هذه العين همزة لان بنسي تميم يحققون الهمزة فيجعلونها عيناً فيقولون هذا خباعنا يريدون خباو ويقولون فعلت كذا وكذا يريدون أن »(١٩٩١) .

أما السيوطي فقد وستّع في هذه الظاهرة لتعني ابدال الهمزة المبدوء بها عيناً سواء أكانت همزة ال أم غيرها فيقولون في انك : عنك وفي أسلم: عسلم وفي أدن : عندن (٢٠٠٠) •

وقد عدت طائفة من المحدثين هذا الابدال أقصى مراحل تحقيق الهمزة (٢٠١) حيث ينسجم مع طبيعة القبائل البدوية التي تميل الى التفخيم بالصوت والجهر به (٢٠٢) •

أما الدكتور عبدالصبور شاهين فيرى : « ان ظاهرة العنعنة لم تحدث إلا في موضع النبر لدى هذه القبائل فان الكلمات التي سيقت شواهد عليها مكونة في مقطع واحد يقع عليه وحده النبر فلما بولغ الى الضغط تحولت

<sup>· (</sup> خبع ) · ۱۲۳/۱ . ( خبع ) ·

<sup>(</sup>۱۹۷) التهذيب: ۳/۳ ( عنف ) ٠

<sup>(</sup>۱۹۸) الجمهرة: ۳/۲۷–۷۷·

<sup>(</sup>۱۹۹) نفسه: ۱/۲۳۷ ٠

<sup>(</sup>۲۰۰) المزهر ۱۰/۲۲۱-۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢٠١) في اللهجات العربية: ١١١، فصول في فقه اللغة: ١٣٧، لهجة شمال المغرب: ٧١.

<sup>(</sup>٢٠٢) من اصول اللهجات العربية في السودان : ١٠٠٠

الهمزة الى عين أو شبه عين أي الى صوت قريب من الهمزة يمتاز عنها بالجهر ويتقارب معها في المخرج »(٢٠٢) .

وشاع ابدال الهمزة عيناً (٢٠٠٠) في طائفة من الالفاظ في لهجة جنوب البصرة فيقولون في (فَكَرَات) (فيجعة) وفي (جُرأة) (يَرَعه) وفي (قَرُآن) (غَرِعان) وفي (هَيَاة) (هيعه) ٠٠٠

#### الهمسز:

عد سيبويه والمبرد وابن جني مخرج الهمزة من أقصى الحلق (٢٠٠٠)، وهو مجهور (٢٠٦) وشديد (٢٠٧).

أما المحدثون فالهمزة عندهم صوت حنجري شديد (٢٠٨) واختلفوا في صفته: « فذهب ( دانيال جنونز ) الى انه لا هو بالمجهور ، ولا هو بالمهمؤس (٢٠٩) ، وذهب ( هفنر ) الى انه صوت مهموس دائماً »(٢١٠) .

<sup>(</sup>٢٠٣) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ٣١، ٣١.

<sup>(</sup>٢٠٤) تنتشر هذه الظاهرة في طائفة من اللهجات العربية المعاصرة كلهجة شمال المغرب ولهجة السودان وغيرها .

<sup>(</sup>٢٠٥) الكتاب : ٤٣٣/٤ ، المقتضب : ١٩٢/١ ، سر الصناعة : ١/٢٥ ·

<sup>(</sup>٢٠٦) الكتاب : ٤/٤٣٤ ، المقتضب : ١/٥٥١ ، سر الصناعة : ١/٩٦ ·

<sup>(</sup>٢٠٧) الكتاب: ٤/٤٣٤ ، ألمقتضب: ١/٥٥١ ، سر الصناعة: ١/٢٠

<sup>(</sup>۲۰۸) الاصوات اللغوية : ۹۱ ·

<sup>(</sup>٢.٩) تابع هذا الرأي طائفة من اللغويين منهم الدكتور إبراهيم أنيس في الأصوات اللغوية : ٩١ ، والدكتور عبده الراجحي في اللهجات العربية في القرآنية : ٩٥ والدكتور كمال بشمر في علم اللغة العمام ما الأصوات من ١١٢٠ .

<sup>(</sup>٢١٠) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ، ٢٤ ينظر توفيق الدكتور عبدالصبور شاهين بين الرأيين في الصفحة نفسها ·

وممن تابع هفنر من اللغويين الدكتور تمام حسان في ( مناهج البحث في اللغة ) : ١٢٥ والدكتور عبدالرحمن أيوب في (محاضرات في اللغة) : ٢٦

ان صوت الهمزة يحدث تتيجة انطباق الوترين الصوتيين انطباقا تاماً بعيث لا يسمح بسرور الهمواء ثم ينفتحان ليخرج الهمواء على صورة الفجار (٢١١) •

ان الجهد العضلي الكبير المبذول في تحقيق هذا الصوت هو الذي دفع بعض الباحثين الى عده من أشق الاصوات وأصعبها (٢١٢) ، ولعل اللغويين القدامي حينما عد وا هذا الصوت مجهوراً فلأنهم لاحظوا تلك الصعوبة التي يكابدها المرء عندما ينطق الهمزة .

### تحقيق الهماز:

ذكر سيبويه وابن يعيش ان تحقيق الهمز لغة تميم وقيس وان التخفيف لغة قريش وأكثر أهل الحجاز (٢١٣) ومن المحدثين ذهب الدكتور إبراهيم أنيس الى أن هذه الظاهرة تخص لهجة تميم فقال: « وتكاد تجمع الروايات على أن التزام الهمز وتحقيقه من خصائص قبيلة تميم على حين ان القرشيين يتخلصون منها بحذفها أو تسهيلها أو قلبها الى حرف مد »(٢١٤).

وتبين لي من خلال ما جمعته من نصوص لهجية ان ظاهرة تحقيق الهمز لا تخص لهجة تميم وحدها بل تعم طائفة من لهجات القبائل البدوية التي قطنت وسط الجزيرة العربية وشرقيها ومن بين هذه اللهجات لهجة أسد فقد وردت طائفة من الالفاظ التي حققت فيها الهمزة وعزيت لأسد وسنتبين ذلك مما يأتى:

<sup>(</sup>٢١٢) الاصوات اللغوية: ٩١ . التطور النحوي: ٢٧ .

<sup>(</sup>۲۱۳) الكتاب: ١٧٩/٤ ، شرح المفصل: ١٠٧/٩

<sup>(</sup>٢١٤) في اللهجات العربية : ٧٥٠

- « قال أبو المفضل وهو أعرابي من بني سلامة من أسد: الضَّنَّ : الولد ، والضِّن : الأصل ، بينما رواها عمرو الضنو والضنو »(٢١٠) .

- جنعت لهجة أسد الى تحقيق الهمز في بعض الاعلام من ذلك همزها ( يأجوج ومأجوج )(٢١٦) و ( يؤسف )(٢١٧) و ( يؤنس ) الأصل ( ياجوج وماجوج ) و ( يوسف ) و ( يونس ) .

مرت أسد اسم الاشارة (أولئك) بينما جنحت لهجة الحجاز الى التسهيل فقال الحجازيون (أوليك) (٢١٩).

\_ وقال الفراء: « بنو دبير يقولون : ما أعوج بكلامه عؤوجاً بمعنى ما أعيج عيوجاً »(٢٢٠).

من خلال هذه النصوص نلاحظ أن بني أسد قد بالغوا في تحقيق الهمز ويظهر أنهم جنحوا للتخلص من أصوات المد الطويلة(٢٢١) فآثروا الهمزة •

وقد ورد من الشواهد ما يؤكد ان هذه الظاهرة كانت تنتشر في أرجاء عدة من الجزيرة العربية ، ويظهر ذلك مما يأتي :

ـ روي عن العجاج انه كان يهمز العالم والخأتم (٣٣٢) .

\_ ان قوماً من أهل الحجاز ومن أهل التحقيق يحققون نبيء وبريئة (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢١٥) تهذيب اللغة : ٦٦/١٢ (ضنا ) ، اللسان : ١١/٨٦٨ (ضنا ) ٠

١٢١٦) البحر: ٦/٣٦١ ، الاتحاف: ١٧٩٠

<sup>(</sup>۲۱۷) زاد المسير: ۳/۲۷

<sup>·</sup> ٣٩٧/٣ : ٢/٥٥٢ ، البحر : ٣٩٧/٣ ·

<sup>(</sup>٢١٩) التبيان في تفسير القرآن: ١/٩٥.

<sup>(</sup>٢٢٠) المحيط في اللغة : ٢/١٦٩ (عُوج) .

<sup>(</sup>٢٢١) ينظر أصوات المد في ثنايا هذا الكتاب •

<sup>·</sup> ۲۲۲) البحر: ٦/٣/٦ ·

<sup>(</sup>۲۲۳) الكتاب: ٣/٥٥٥ وعد سيبويه ذلك قليلا رديثا ٠

ـ المنسأة: العصاء قال الفراء: «أهـل الحجاز لا يهمـزون المنساة وتميم وفصحاء قيس يهمزونها »(٢٢٤) ٠

\_ من القراءات القرآنية قراءة عمرو بن عبيد: « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جأن »(٢٢٠) وقال أبو زيد: « فظننته قد لحن حتى سمعت العرب تقول: شأبة ودأبة »(٢٢٦) •

وقرأ أيوب السختياني (٢٢٧) « ولا الضألين » (٢٢٨) ، وقرأ ابن كثير : « فاستوى على سؤقه » (٢٢٩) .

روى ابن جني عن قطرب أن بعض عكل يقولون: ترقؤة ويريدون بذلك ترقوة »(٣٠٠).

والى جانب تلك الشواهد (٢٣١) يرى بروكلمن أن تحقيق الهمز ظاهرة سامية قديمة عرفتها اللغة السامية الأم (٢٣٢) وبقيت آثارها في اللغات السامية منها اللغة العربية القديمة وظلت بعض خصائصها تعيش في طائفة من اللهجات العربية القديمة من بينها لهجة أسد .

<sup>(</sup>۲۲۱) زاد المسير : ۱/۱۱۶ ٠

<sup>(</sup>۲۲٥) الرحمين/۴۹ .

<sup>(</sup>٢٢٦) سر صناعة ألاعراب: ٨٣/١ ، البحر: ١/٣٠٠

<sup>(</sup>٢٢٧) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري مولى عنزة وقيل مولى حهينة رأى أنس بن مالك وروى عن طائفة منهم عكرمة والاعرج وأبو رجاء العطاردي وأخذ عنه الاعمش وقتادة وكان من روأة الحديث الثقات تسوفي في ١٣١ه (تهذيب التهذيب ٢٩٧/١) .

<sup>(</sup>۲۲۸) شواذ ابن خالویه : ۱ ، البحر : ۲۰/۱ ، الفاتحة /۷ ٠

<sup>(</sup>۲۲۹) الفتسح /۲۹۹

<sup>(</sup>۲۳۰) الخصائص: ۲۰۷/۳

<sup>(</sup>٢٣١) ينظر اللهجات العربية في التراث : ١/٣٣٠ وما بعدها ، الاصـــوات اللغوية : ١٠٠٠ ·

<sup>(</sup>٢٣٢) فقه اللغات السامية: ١١٠

وقد عانت هذه اللهجة صعوبة في الوقف على الهمزة المتطرفة المسبوقة بساكن فألقت حركتها على الساكن الذي يسبقها بغية التمكن من الوقوف عليها واظهارها بوضوح وقد أشار الى ذلك سيبويه حين قال: « ان ناساً من العرب كثيراً ما يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة ، سمعنا ذلك من تميم وأسد يريدون بذلك بيان الهمزة وهدو أبين لها إذا وليت صوتا، والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت لو رفعت بصوت حركته ، فلما كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حركوا ما قبلها ليكون أبين لها، وذلك قولهم: هو الوثؤ ومن الوثى، ورأيت الوثا، وهو البطؤ ومن البطى، ورأيت الوثا، وهو البطؤ ومن البطى،

## التخلص من الهمـز:

مالت لهجة أسد الى التخلص من الهمز بتسهيله أو حذفه ويعد ذلك مرحلة متطورة تخالف ما عرف عن القبيلة من جنوحها الى تحقيق الهمز وما من شك في أن هذا التأثر جاء من قربهم لبيئة الحجاز تلك البيئة الاكثر تحضرا والتي أثر عنها تسهيل الهمز ، ولم أستطع العثور إلا على نص واحد (١٣٤) يمثل هذه الظاهرة وهو أن أسدا تقول: أرجيت الامر إذا أخرته فهو من أرجأت والتخلص من الهمز على رأي الدكتور إبراهيم أنيس: « نوع من الميل الى السهولة والبعد عن التزام التحقيق في النطق بالاصوات » (١٣٥)

<sup>(</sup>۲۳۳) الكتاب: ١٧٧/٤ ، إعراب القرآن: ٢/١٥ ، شرح المفصل: ٧٣/٩ البحر: ٧٩/٧ وجاء فيه « ونقل الحركة الى الباء وحذف الهمزة حكاه سيبويه عن قوم من بني تميم وبني أسد » ونلاحظ في النص تحريف لقول سيبويه إذ ربما كان ذلك من عمل النساخ .

<sup>(</sup>۲۳۶) تفسير الطبري: ٩/٦١ ، إعراب القرآن: ١«٠٣٠ ، التبيان: ١٩٤/٤- و٢٣٠) ، زاد المسير: ٣٩٧/٣٠ .

<sup>(</sup>٢٣٥) في اللهجات العربية: ٧٧٠

وذهب الى ان « تسهيل الهمزة ظاهرة من ظـواهر التطور الصوتي في كـل اللغات السامية »(٢٣٦) .

ومن الوسائل التي توسلت بها لهجة أسد الى التخلص من الهسز الحذف وهو ما يظهر مما يأتي:

۔ حکی الزجاج أن بني أسد يقولون : ( جَرِبر ِين ) وتقول تميـم ( جبرئيل ) (۲۲۷) •

- قصر الاسماء التي تنتهي بالهمز من ذلك قولهم (هؤلا) بــدلاً من (هؤلاء) (۲۲۹ و يقول بنو غاضرة (هؤلاء) (۲۲۹ و يقول بنو غاضرة من بني أســد (الشرى) بدلاً من (الشراء) (۲٤٠) .

#### أصسوات المسد(٢٤١)

وصف سيبويه أصوات المد الطويلة وهي الالف والياء والواو فالالف «حرف هاوي" اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو، لأنك قد تضم شفتيك في المواو وترفع في الياء لسانك قبل

<sup>(</sup>۲۳٦) من أسمرار اللغة : ٦٠ ٠

<sup>(</sup>۲۳۷) تفسير الطبري: ۱/۷۱۱ ، إعراب القرآن: ۱/۱۱ ، التبيان: ۲۰۱/۱، ۲۲۸۱ . زاد المسير: ۱۱۸/۱ ، تفسير القرطبي: ۲/۷۳ ، البحر: ۲۱۸/۱ .

<sup>(</sup>۲۳۸) إعراب القرآن: أ/۱۵۹، التبيان: ۱/۱۱) ، تفسير القرطبي: ١/١٢١، البحر: ١٢٢/١، شرح التصريح: ١٢٧/١، حاشية الصبان: ١٢٢/١، البحر: ١٢٧/١، شرح التصريح: ١٢٧/١، حاشية الصبان: ٢٣٩/١. (٢٣٩) المذكر والمؤنث لابن الانباري: ١٢١، المصباح المنير: ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٢٤٠) الاضداد في كلام العرب: ١/٣٩٣٠

<sup>(</sup>٢٤١) استعمل اللغويون القدامي والمحدثون مصطلحات ترادف هـذا المصطلـح وقد عرض الدكتور غالب المطلبي ذلك في دراسته ( في الاصوات اللغوية : ١٩–١٥ ) ورجح استعمال هذا المصطلح لاسباب أرى انها وجيهة ٠

الحنك » (٢٤٢)، أما الياء والواو فهما من أصوات اللين التي يتسع مخرجها لهواء الصوت أشاء من اتساع غيرها (٢٤٢)، وذكر طائفة من الخصائص التي تميزت بها هذه الاصوات فهي مجهورة ذات مخارج متسعة غير انها تنفاوت فيما بينها في سعة المخرج « فأوسعهن مخرجاً الالف ثم الياء ثم الواو » (٢٤٤) •

وأدرك الخليل العلاقة بين أصوات المد الطويلة والقصيرة فقال: « فالفتحة من الالف والكسرة من الياء والضمة من الواو فكل واحدة شيء مما ذكرت لك »(٢٤٠) .

وقد أخذ ذلك عنه ابن جني فقال: « اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي الالف والياء والواو، فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاثة وهي: الفتحة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض الالف والكسرة بعض الواو» (٢٤٦).

واصطلح المحدثون على تسمية الحركات أصوات مد قصيرة ولا يعدو الاختلاف بينها وبين أصوات المد الطويلة أن يكون اختلافاً في كمية الصوت وبالتالي في كمية الجهد المترتبة على بذل ذلك الصوت ، فالضمة أقل كمية من الواو والجهد الذي تنطلبه أقل من الجهد الذي تنطلبه الواو وهكذا بالنسبة للفتحة والكسرة (٢٤٧) .

وقد ذهب المحدثون الى أن أصوات المد الاساسية في اللغة العربية ثلاثة هي الفتحة والكسرة والضمة ، فالالف فتحة طويلة والياء كسرة طويلة

<sup>·</sup> **٤٣٦/**٤ : الكتاب (٢٤٢)

<sup>· \$70/8:</sup> dunis (787)

<sup>·</sup> ۲۲۱/۱ : نفسه (۲۲۲)

<sup>· 187/8:</sup> idente (180)

<sup>(</sup>٢٤٦) سر الصناعة : ١٩/١ •

<sup>(</sup>٢٤٧) الاصوات اللغوية : ٣٨ ·

والواو ضمة طويلة (٢٤٨) • وتشترك أصوات المد في صفات عامة منها: انها مجهورة وان مجرى الهواء معها لا تعترضه عوائق أثناء مروره في تجاويف الفهم ، ولذلك تمتعت بقابلية كبيرة على الاسماع (٢٤٩) • ولقد ثبتان صوت الضمة يحدث نتيجة ارتفاع الجزء الخلفي من اللسان نحو الجزء الخلفي من اللسان نحو الجزء الخلفان نحو الحنك الاعلى وتحدث الكسرة نتيجة ارتفاع الجزء الامامي من اللسان في قاع الجزء الامامي من الحنك الاعلى وتحدث الفتحة حين يستقر اللسان في قاع الفرء الهواء دون عائق يذكر (٢٥٠) •

وقد أظهر استعمال أصوات المد في لهجة أسد طائفة من الخصائص اللهجية التي نذكرها مبينين صلاتها باللهجات العربية الاخرى وما اختصت به لوحدها:

### التخلص من أصوات المد الطويلة:

جنحت لهجة أسد للتخلص من أصوات المد الطويلة ويتخد ذلك التخلص سبلاً مختلفة منها:

## أ ـ تقصير صوت المد:

قال أبو عمرو الشيباني : « القُوهـــة من اللبن ، وبنو أســــد يقولون : محض قُهــة »(٢٠١) .

وأُثُر عن أسل أنها تقول: البُلُلة من بِله الثرى وتقول تميم: النُلولة(٢٠٢) .

<sup>(</sup>٢٤٨) نفسنه ، علم اللغة العام \_ الاصوات \_ ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢٤٩) الاصوات اللغوية: ٣٦ ، في الاصوات اللغوية: ٢٢ .

<sup>(</sup>٢٥٠) في الاصوات اللغوية : ٢٩ .

<sup>(</sup>١٥١) الجيم: ٣/١٣٦.

<sup>(</sup>۲۵۲) التهذيب: ١٥/١٥ (بل) ، اللسان: ٦٦/١١ (بلل) ،

وروى النحاس عن بني أسد انهم يقولون: رَأْمُّف بدلاً من رَ وَوف (٢٥٣).

وحكى الكسائي عن بني أسد قولهم: ماه معل ذلك وحتى فعلت ذلك (٢٥٤) .

ومن خلال ما تقدم من أمثلة نرى جنوح اللهجة للتخلص من أصوات المد بتقصيرها ، والصوت الذي مالت لتقصيره في معظم الامثلة هو الواو فاذا ما عرفنا ما تتطلبه الواو من جهد عضلي كبير يفوق كثيراً ما تتطلبه الضمة أمكن أن نعزو ذلك الى ميل اللهجة لتخفيف الجهد العضلي والسرعة في النطق وذلك من سمات حياة القبائل المعرقة في البداوة (٢٥٠٠) .

# ب \_ حذف صوت المد:

وقع حذف صوت المد في عدة ألفاظ فورد انهم يقولون: الزّمل بدلاً من الزّميل بسعنى الرديف (٢٠٦) • وأثر عن بني أسد انهم يقولون العُظّمة ويقول غيرهم: العيظامة (٢٠٧) •

وذكر سيبويه أن بني أسد وقيس جنحوا الى حذف واو الجماعــة وياء المخاطبة إذا وقعتا حرف روي وذلك في حالة الوقف على القوافي (٢٥٨) وضرب لذلك أمثلة منها قول ابن مقبل:

<sup>(</sup>۲۰۳) إعراب القرآن: ٢٠/١ وذكر الطبري في تفسيره أن أسداً تقول رأف على وزن فعل: ١٩/٢ ونقل القرطبي الروايتين واعتمد ما قاله النحاس وينظر تفسير القرطبي: ١٥٨/٢٠

<sup>(</sup>٢٥٤) المحكم: ٢/٤٤/ ، تسهيل الفوائد: ٢٦ ، اللسان: ١/٨٧٥ ( هــا ) ، اللمع: ١/١٦ ، حاشية الصبان: ١/١١هـ١١١١ ، التاج: ١/١٠ ، (ها) ، الهمع: ١/١٦ ، حاشية الصبان: ١/٣١١ ، ١١١١ ، التاج: ١/٢٥ (ها) ،

<sup>(</sup>٢٢٥) في اللهجات العربية : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢٥٦) الجيم : ٢/٩٥ ٠

<sup>(</sup>٢٥٧) ديوان الادب : ١/١١٤ ، التهذيب : ٢/٤٠٣ ـ ٣٠٥ (عظم ) ، اللسان : ١/٢٥) ديوان الادب : ١/١١٤ (عظم ) ، اللسان : ١/١٢ ) والعظمة شيء تعظم به المرأة ردفها من مرفقة وغيرها .

<sup>(</sup>٢٥٨) الكتاب : ٢١١/٤ ، شرح أبيات سيبويه للسيرافي : ٢/١/٢ ، شرح المال الثنافية : ٢/٥٠٣ ، الارتشاف : ق ٩١٠ .

لا يُبعد الله أصحاباً تركتهم لم أدر بعد غداة البين ما صنع (٢٥٦) فحذفت وأو العصاعة والأصل: صنعوا •

واستشهد سيبويه على حدفهم للياء بقول الخزر بن لوذان : كذب العت**يق وم**اء شــن بارد إن كنت سائلتي غبوقاً فاذهب<sup>°</sup> نحذفت ألياء والاصل: فاذهبي (٢٦٠) .

وقد ذهب رابين الى أن ميل أسلد وقيس الى التخلص من أصلوات المه النهائية جاء مشابهاً لما أثر عن اللغة السريانية من ضعف شديد في أصوات المد الطويلة النهائية وذهب الى أن هذه الظاهرة كانت خاصة بالمنطقة الوسطى من الجزيرة العربية والتي كانت أسد على اتفاق تام معها (٢٦١) .

وذكر ابن جني أن حذف أصوات المد يأتي للتخفيف واستشهد بقول الشــاعر:

فالحقت اخراهم طريق الاهم كما قيل نجم قد خوى متتابع

فحذف الواو من (أولاهم) للتخفيف، وشبه حـذف أصوات المـد الطويلة بحذف أصوات المد القصيرة وساق طائفة من الشواهد على ذلك(٢٦٢). ولا شك في أن هذه الامثلة كسابقتها تدل على جنوح اللهجة للسرعة في النطق وتخفيف الجهد العضلي مما يتفق مع طبيعة البداوة التي عرفت بها القبيلة •

ج \_ ابدال صوت المد بالهمزة (٢٦٣):

<sup>(</sup>۲۵۹) دیوانه ۱۸۸۶ وورد فیه ما صنعوا بذکر الواو ۰

<sup>•</sup> ۲۱۳/۶ : الكتاب (۲٦٠) Ancient West Arabian. P. 120 . (177)

<sup>(</sup>٢٦٢) المخصائص: ٢٦٢٦/٢٠ ٠

<sup>(</sup>٢٦٢) ينظر تحقيق الهمز في هذا الكتاب ٠

وقد جنعت أسد للتخلص من أصوات المد فمالت الى الهمز ويتجلى ذلك في طائفة من الأسماء فقد همزت يأجوج ومأجوج (٢٦٤) ويؤسف (٢٦٠) ويؤسف ويؤنس (٢٦٠) ، وعزا الفراء لبني دبير قولهم: ما أعوج بكلامه عنووجاً بمعنى ما أعيج عيوجاً (٢٦٧) وقد جنحوا للمعاقبة وهمز صوت المد الاول .

وفسر الدكتور عبدالصبور شاهين هذا الضرب من همز غير المهموز بأنه « من الاحداث الصوتية اللهجية التي تختلف عن الاحداث المعهودة في اللغة الفصحى » (٣٦٨) • ولا يمكن تفسيره بغير النبر « فالنبر في لسان قبائل البادية يأخذ صورة التوتر على حين يأخذ صورة الطول في لسان غيرهم من الحضريين وقد اتخذ التوتر صورة الهمزة نظراً لشدة ضغط الناطق على المقطع » (٢٦٩) •

## الاتبساع الحسركي:

هو ظاهرة صوتية يحدث فيها الانسجام بين الحركات المتباينة في الكلمة الواحدة ويقع فيها تأثير إحدى الحركات على الحركة المجاورة لها ، ويعد الاتباع الحركي نزوعاً الى تقليل الجهد المبذول وطريقاً من طرق التطور في الاصوات (٢٧٠) ، ويمكن أن تدخل هذه الظاهرة في باب المماثلة حيث تتماثل حركة مع أخرى مماثلة تامة (٢٧١) .

<sup>·</sup> ١٧٩ : البحر : ٦٦٣/٦ ، الاتحاف : ١٧٩ .

<sup>(</sup> ۲۲۰) زاد المسير : ۳/۳۷ ·

<sup>(</sup>٢٦٦) زاد السير: ٢/٥٥٢ ، البحر: ٣٩٧/٣ ·

<sup>(</sup>٢٦٧) المحيط في اللغة : ٢/١٦٩ (عوج) ٠

<sup>(</sup>٢٦٨) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٢٦٩) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ١٢٨٠

<sup>(</sup>٢٧٠) في اللهجات العربية : ٩٦ .

<sup>(</sup>٢٧١) علم اللغة العربية: ٢٢٩٠

ولم تغب هذه الظاهرة عن ملاحظة اللغويين القدامى ففسروها تفسيراً صوتياً لا يختلف كثيراً عن تفسير المحدثين ، فقد أشار سيبويه الى هذه الظاهرة حينما فسر ميل لهجة تميم الى كسر الفاء في صيغة ( فعيل وفعل ) إذا كان ثانيه أحد حروف الحلق ، فتقول تميم : لئيم وشهيد ونحيف كما قالت : لعب وشهيد" وضحك" • وعزا ميل لهجة تميم الى الاتباع في هذه الامثلة لان ذلك : « أخف عليهم حيث كانت الكسرة تشبه الالف فأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد ، كما انهم إذا أدغموا فانما أرادوا أن يرفعوا ألسنتهم من موضع واحد » (٢٧٢) •

وعالج سيبويه هذه الظاهرة أيضاً تحت باب ( ما تكسر فيه الهاء التي هي علامة الاضمار) (۲۷۲) وربط بين الامالة والاتباع الحركي إذ هما ضرب من التقريب بين الاصوات فقال: « فكما أمالوا الألف في مواضع استخفافا كذلك كسروا هذه الهاء »(۲۷۲) ثم أضاف: « فالكسرة هاهنا كالامالة في الألف لكسرة ما قبلها وما بعدها نحو: كلاب وعابد وذلك قولك: مررت بهي قبل، ولديهي مال ، ومررت بدارهي قبل »(۲۷۰) .

ثم عالج سيبويه ما ورد في لهجة بعض بني بكر بن وائل في قولهم « من احلامكم وبكم ، شبهها بالهاء لانها علم اضمار وقد وقعت بعد الكسرة فأتبع الكسرة الكسرة حيث كانت حرف اضمار وكان أخف عليهم من أن يضم بعد أن يكسر »(٢٧٦) .

<sup>·</sup> ۱۰۸-۱۰۷/٤ : ۲۷۲) الکتاب

<sup>· 190/8:</sup> dunis (777)

<sup>(</sup>١٧٤) نفسه .

<sup>(</sup>۲۷۵) نفسه ۰

<sup>·</sup> ۱۹۷/ الکتاب : ٤/١٩٧ ·

وفي ضوء الاتباع الحركي فسر سيبويه قول قوم من ربيعة : مرشهر الله وفي ضوء الاتباع الحركي فسر سيبويه قول قوم من ربيعة : مرشهر الله والماء الكسرة ولم يكن السكن حاجزاً حصيناً »(٢٧٧) ، وهو يعني بقوله هذا ان الاتباع قد وقع على الرغم من وجود النون بين الميم والهاء ، وفي ضوء ذلك أيضاً فسر قول بعضهم : « مرنتين »(٢٧٨) .

أما ابن جني فقد عالج هذه الظاهرة في باب الادغام الاصغر (۲۷۹) وهو تقريب الحرف من الحرف وادناؤه منه من غير ادغام » (۲۸۰) • ومن ضروب هذا التقريب تقريب الحركة من الحركة مع حروف الحلق نحو: شعير وبعير ورغيف، وقال ابن جني: «سمعت الشجري غير مرة يقول: زئير الاسد يريد الزئير وحكى أبو زيد عنهم (الجنة لمن خاف و عيد الله) (۲۸۱) ، وفي ضوء الظاهرة ذاتها عرض لامثلة منها قولهم: السئلطان، وهو منهدر رطبا الجبل (۲۸۲) وفي ضوء الاتباع الحركي فسر ابن جني قراءة طلحة (۲۸۳) « رطبا جنيا » (۲۸۲) •

وقد أدرك ابن جني أن التماثل لا يحدث بين الحروف فحسب « فقد تجده بين الحركات » (٢٨٥) •

أما المحدثون فقد عالجوا هذه الظاهرة ووضحوا معالمها ومسن كان له الاثر البالغ في معالجة هذه الظاهرة الدكتور إبراهيم أنيس إذ حدد هذه

<sup>·</sup> ۱۹٦/٤ : الكتاب : ١٩٦/٢)

<sup>·</sup> ۱۹۷/ (۲۷۸) الکتاب

<sup>(</sup>۲۷۹) الخصائص: ۲/۲۷۱ ·

<sup>(</sup>۲۸۰) الخصائص: ۲/۱۲۱ .

١٢٨١) الخصائص: ٢١٣١١ .

<sup>·</sup> ١٤٣/٢ : الخصائص (٢٨٢)

<sup>· {1/1 :</sup> المحتسب : ٢/١١ ·

<sup>(</sup>۲۸٤) مریم/۲۰

<sup>(</sup>٢٨٥) سر الصناعة : ١/٨٥ ٠

الظاهرة وبين أثرها في لغات البشر وفي ضوئها فسر بعض خصائص اللهجات العربية القديمة وعلل الميل اليها بأنه جنوح الى الاقتصاد في الجهد العضلي وسماها ( الانسجام بين أصوات اللين )(٢٨٦) .

وأثر عن لهجة أسد أنها جنعت الى الاتباع الحركي وذلك متأت سن كونها إحدى القبائل البدوية حيث ان «لهجات البدو أميل الى هذا الانسجام من لهجات الحضر التي فيها تحقق الاصوات نتيجة التأني والتؤدة في النطق »(٢٨٧) ، ولا يعني ذلك ان الاتباع الحركي وقف على لهجات البدو بل قد يوجد في لهجات الحضر ولكن بنسبة أقل (٢٨٨) .

ومما نقله اللغويون من نماذج تعكس آثار هذه الظاهرة في لهجة أسك يمكن أن نعرض تلك النصوص على الوجه الآتي :

# الاتباع الحركي في الأسماء :

بنو أسد وتميم يقولون: كسكالى (٢٩٠) في (كسكالى) وهذا الضرب من الاتباع ذو أثر رجوعي حيث تأثر الصوت الاول بالصوت الشاني •

\_ وروى الفراء عن بني أسد انهم يقولون: متنسسك ويقول أهل الحجاز متنسسك (٢٩١) وهذا الضرب من الاتباع ذو أثر تقدمي حيث تأشر الصوت الثاني بالاول •

<sup>(</sup>٢٨٦) في اللهجات العربية : ٩٦ .

<sup>(</sup>٢٨٧) في اللهجات العربية : ٩٧ ·

<sup>(</sup>۲۸۸) نفسه ۰

<sup>(</sup>۲۹۰) البحس : ۳۷۷/۳ ٠

<sup>(</sup>۲۹۱) معاني القرآن: ۲۳۰/۲ ، تفسير الطبري: ۱۹۸/۱۷ .

- وأثر عنهم أنهم يفتحون الباء في ( الأكربعاء ) فيقولون الأكربعاء) فيقولون ( الأكربعاء ) ( الأكربعاء ) ( الأكربعاء )

- وروي عن أسد وقيس وتميم أنها تكسر أول صيغة ( فعيل) وهي تفعل ذلك في كل حرف كان قبل أحد حروف الحلق فتقول : بعير وزرمسير وشيفيق (٢٩٢) وهذا الاتباع ذو أثر رجوعي حيث تأثر الصوت الاول بالثاني.

ــ ومالت أسد الى الاتباع في (جربرين) (٢٩٤) فأبدلت اللام نوناً وحدفت الهمزة وكسرت الجيم اتباعاً لكسرة الراء وهو تأثر رجوعي حيث تأثر الصوت الاول بالثانى .

- وحكى الفراء عن بني أسد قولهم : جاءنا بتئذ نُوب وتقول تميم تكذ نُوب (٢٩٥) ، وهو اتباع ذو أثر رجوعي إذ تأثر الصوت الاول بالثاني •

- وسسع أبو حنيفة بعض بني أسد يقول: الكُولان (٢٩٦) فيضم الكاف وفي لغة غيرهم الكولان بفتح الكاف فآثرت لهجة أسد اتباع حركة الكاف لصوت الواو الذي يليها وهذا الضرب من الاتباع ذو أثر رجوعي حيث تأثر الصوت الاول بالثانى .

الصحاح: ١/٥/٣: ( ربع ) ، اللسان: ١/٩/٨ ( ربع ) ، المصباح المنير: ١/٥/١ ( ربع ) ، الماء لهجة عقيل ينظر المخصص: مج٥س٦/١٦٧ . المنير: ١/٥/١ ، وكسر الباء لهجة عقيل ينظر المخصص: مج٥س٦/١٦٧ .

<sup>(</sup>۲۹۳) إعراب القرآن: ١٧٧/١، التهذيب: ١٢٢/٧ (مخض)، التكملة: ٤/ ٢٢٣ (مخض)، التكملة: ٤/ ١٢٣ (مخض)، الناج: ٨٣/٥ (مخض)، ١٢١ (مخض)، الناج: ٨٣/٥ (مخض)

<sup>(</sup>۲۹۶) تفسير الطبري: ١/٢٧١ ، إعراب القرآن: ١/١٠٦ ، التبيان: ١/٢٣٠، وراد المسير: ١/٨١١ ، تفسير القرطبي: ٢/٣٧ ، البحر: ١١٨/١ .

<sup>(</sup>۲۹۰) التهذيب : ۱۱/۰۶۶ (ذاب) ، اللسآن : ۱/۰۴۳ (**ذنب) ، التاج : ۱/۰۵۰** (ذنب) والتذنوب : الرطب واحدتها : تذنوب**ة .** 

<sup>(</sup>٢٩٦) اللسان: ٦٠٤/١١ (كول) ، التاج: ١٠٧/٨ (كول) والكولان نبت من فصيلة البردي ينتشر في المستنقعات وشواطىء الانهار .

ومما آثر عن بني أسد قولهم: لـُد ُن بضم اللام والدال وتسكين النون وفي لهجة الحجاز لـد ُن (٢٩٧) وهو اتباع ذو أثر رجوعي إذ تأثر الصوت الاول بالثاني •

- وجنحت أسد الى فتح نون المثنى في حالتي النصب والجر المنتى فتقول على هذه اللهجة: قرأت كتابكن وعثرت على درهكمين فالميل لتجانس الحركات هو الذي يفسر سلوك اللهجة فتتأثر كسرة نون المثنى بالفتحة التي نسبقها وهذا الضرب من التأثر ذو أثر تقدمي إذ تأثر الصوت الثاني بالأول السبقها وهذا الضرب من التأثر ذو أثر تقدمي إذ تأثر الصوت الثاني بالأول السبقها

\_ ووردت نماذج أخرى تمثل ميل هذه اللهجة الى الاتباع الحركسي في الاسماء (٢٩٩) أوردها فيما يأتي:

بنو أسد يضمون عين طائفة من الاسماء الثلاثية التي تأتي على وزن فعل فيقولون: عشر ويستر (٣٠٠) •

\_ جنحت أسد الى الاتباع فقالت : عُننُق ور مسل وذهبت تميم السى التسكين فقالت : عُننْق ور مسل (٣٠١) •

\_ عزي الى أسد وأهل الحجاز قولهم : ( تُرْكُلاً ) وتقول تميم : ( تُرْكُلاً ) وتقول تميم : ( تُرْكُلاً ) (٢٠٢) •

م \_ « قال الفراء: البُخُل مثقلة لاسد » (٢٠٣) .

<sup>(</sup>۲۹۷) إعراب القرآن: ۱/۲۱۲ ٠

<sup>(</sup>۲۹۸) الارتشاف: ق٥٥ ، المقاصد النحوية: ١/٢٨١ ، شرح التصريح: ١/٢٨٠ ، ينظر ص١٦٠ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢٩٩) ينظر ص١٦٠ من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣٠٠) المصباح المنير: ٢/٩٥٩.

<sup>(</sup>٣٠١) مجموع في اللغة والنّحو: ق١٠٤٠

<sup>(</sup>٣٠٢) إعراب القرآن : ١/٣٨٨٠

<sup>(</sup>٣٠٣) البحر: ٣/٢٤٦-٢٤٧ ٠

- « لغة أهل الحجاز وبني أسد : الثّلثُث والرّبع الى العُشْر ، ولغة بني تميم وربيعة : الثّلثُث بأسكان اللام الى العُشْر » (٢٠٤) .
  - روى الكسائي أن بني أسد يقولون: ناقة بُسِط بضمتين (ه٠٠٠) .
- قال الفراء: « أهل الحجاز يقولون: أرض جُرُز وجَرَ و وأسد تقول: جُرُز وجَرَ و وجَرَ و و مَرَ و مِرَ و مِرَا مِرَا و مِرَا مِرَا و مِرَا و مِرَا و مِرَا مِرَا مِرَا مِرَا مِرَا مِرَا مِرَا مِرَا مِ

- أُثر عن أهل الحجاز وبني أسد انهم يثقلون : ظُلُلُمات على وزن غَرُ فَات وحُمُرات وخُلُوات وجنح بنو تميم وبعض قيس الى التسكين فقالوا : ظُلُمات وغُرُ فَات ٠٠٠(٢٠٧) .

ومن خلال ما تقدم من نصوص نلاحظ أن لهجة أسد مالت الى الاتباع فتحول السكون الى حركة مماثلة لحركة فاء الكلمة وهذا الضرب من التماثل ذو أثر تقدمى •

- وجنحت لهجة أسد الى الاتباع في الالفاظ التي تأتي على وزن (فعل) فقد آثر عن بني أسد انهم يقولون: في أسمنانه حكفر ويقول غيرهم : بأسنانه حكفر (٣٠٨) .

<sup>(</sup>۲۰۶) إعراب القرآن : ۱/۱۹۹ ، تفسير القرطبي : ٥/٦٦-٦٤ ، البحسر : ١٨١/٣ .

<sup>(</sup>٣٠٥) العباب: حرف الطاء: ٢١-٢١ ( بسط ) ، التكملة: ١٠٧/٤ ( بسط ) ، التكملة : ١٠٧/٤ ( بسط ) ، الناج المناقة المتروكة مع ولدها لا تمنع عنه ٠

<sup>(</sup>٣٠٦) زاد المسير : ١٠٦/٥ والارض الجزر هي الارض الغليظة ٠

<sup>(</sup>۱۰۷) التبيان: ۱/۸۸ ؛ الارتشاف: ق.۲ ،

<sup>(</sup>٣٠٨) اصلاح المنطق: ١٨٠ ، الصحاح: ٢/٥٢٥ (حفر) ، تهذيب اصلاح المنطق:

\_ « ذكر الفراء في كتاب لغات القرآن له ان الصُّلَّب هو الظهر على وزن قفل هو لغة أهل الحجاز ويقول فيه تسيم وأسد: الصَّلَب بفتح الصاد واللام، قال وأنشدني بعضهم:

وصكك مشل العنان المؤدم

قال وأنشدني بعض بني أسد:

إذا أقدوم أتشكثى صلّبي (٢٠٩)

حكى الفراء عن بني أسد قولهم: هل رأيت عَيَــنَا بفتح العين واليـــاء بمعنى أحداً ، وبعض العرب يقول: ما بها عـَـيْن بتسكين الياء (٣١٠) .

وهذه النماذج كسابقتها تمثل ميلاً الى الانباع الحركي حيث يتحول السكون الى حركة مماثلة لحركة فاء الكلمة وهو اتباع ذو أثر تقدمي ٠

## في اسم فعل الامر على وزن ( فعال ):

لجأت لهجة بني أسد الى الاتباع الحركي في اسم فعل الامر على وزن (فعال) نحو: حَدَار ونتزال ودراك فآثرت الفتحة على الكسرة ويصير اسم فعل الامر في هذه اللهجة (فكمال) (٢١١٠) نحو: حَدَارَ ومَناع

٣/٢) ، اللسان: ٤/٤٠٢\_٥٠٠ (حفر) ، التاج: ٣/١٥١ (حفر) . (٣٠٩) البحر: ١٥١/٣ · ١٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٣١٠) كنن الحفاظ : ٢٧٣٠

<sup>(</sup>۱۱۱) المحكم: ١٤٦/٢ ، تسهيل الفوائد: ٢٢٣ ، شـر الكافية: ٢٠٢٧ ، المحكم: ١٤٦/٢ ، تسهيل الفوائد: ٣٢١) اللحياني: وزعم الكسائي ان اللسان: ٨/٤٤٨ (منع) وفيه: «قال اللحياني: وزعم الكسائي ان بني أسلد يفتحون مناعها ودراكها وما كان منهذا الجنس » ، الارتشاف: ق٧٩ ، شرح شذور الذهب: ٩٢ ، شرح التصريح: ٢/٦١ ، الهمع: ق٧٩ ، شرح شذور الذهب: ٩٢ ، شرح التصريح: ٢/٦١ ، الهمع: ٢٧/١ ، التاج: ٥/١٥ (منع) .

ودراك ، وهذا الضرب من الاتباع ذو أثر تقدمي حيث تأثر الصوت الثانى بالاول .

### في الفعسل:

حُكي عن بني أسد انهم يفتحون همزة (إخال) فيقولون (أخسال) ويطرد ذلك مع القياس (٢١٢)، وهو اتباع حركي ذو أثر رجوعي إذ تأثر الصوت الاول بالثاني.

وجنعت هذه اللهجة الى كسر فاء الفعل الشلاثي إذا كان عينه أحـــد حروف الحلق فيقولون: نهيلت الابل وسيخير "ت منه (٣١٣) ، وهذا الضرب من الاتباع ذو أثر رجوعي إذ تأثر الصوت الاول بالصوت الثاني .

## في (ها) التنبيه:

أمثر عن أسد وبني مالك أحد بطونها انهم يقولون : يا أيتُه ُ الرجل في يا أيتُه ُ الرجل في يا أيتُه ُ الرجل إلى التي يا أيتُها الرجل (١٤١) ، والمعسروف أن (ها ) حرف تنبيه يلحسق (أي ) التي

(٣١٤) إعراب القرآن: ١٤٧/١، التبيان: ١٧٢١، البحسر: ٩٣/١، مغني اللبيب: ٣/٩٣، شرح التصريح: ٢/١٧، الهمع: ١٧٥/١، الاتقان: ٢/١٠، التاج: ١/٥٤/١، (ها) ٠

<sup>(</sup>۳۱۲) الصحاح: ۱۲۹۲/۱ (خيل) ، الف باء: ۲۲۲/۱ ، اللسان: ۲۲۲/۱۱ ، الخزانة: (خيل) ، المقاصد النحوية: ۲۸۸/۱ ، شرح التصريح: ۲/۹۹۰الخزانة: ۱۱/۶ ، وذهب رابين الى انه من الصعب أن نتصور أن قبيلة أسد قد نطقت بفتح الهمزة وعزا هذا النطــق الى (أزد) باعتبارها من القبائل العربية التي جنحت لفتح حرف المضارعة ، (3 - 61 - 63 . هوات العربية التي جنحت لفتح حرف المضارعة ، وأخذ عنه ذلك الدكتور الجندي في اللهجات العربية في التراث: ۱/۰۳ وأخذ عنه ذلك الدكتور الجندي في اللهجات العربية في التراث: ۱۲۲/۷ (مخض) ، التكملة: ١/١٤ (مخض) ، التاج: ۸۳/۷ (مخض) ، التاج: ۸۳/۷ (مخض) ، التاج: ۸۳/۷

يتوصل بها الى نداء ما فيه أل ، فمن أجل تحقيق الانسجام والتماثل جنعت هذه اللهجة الى حذف صوت المد الطويل (الالف) وضم الهاء اتباعاً لضمة الساء في (أي) ، وهذا النوع من الاتباع الحسركي ذو أثر تقدمي إذ تأثسر الصوت الثاني بالصوت الاول .

#### في (أما)

جنحت لهجة أسد وقيس وتميم الى فتح همزة إما التي تفيد التخيير فجاء فيها (أماً) (٢١٥) وهو اتباع ذو أثر رجوعي حيث تأثر الصوت الأول بالصوت الثاني وذلك ينسبج مع طبيعة هذه القبائل البدوية التي تؤثسر الانسجام بين أصوات المد القصيرة أما في لهجة الحجاز فقد وردت بكسر الهمزة (اما) (٢١٦) .

#### الإمالـة:

تعد الامالة إحدى الحركات التي شاعت بين لهجات القبائل البدوية من بينها قبيلة أسد (٣١٧) •

أما حقيقة الامالة فهي «عدول بالالف عن استوائه وجنوح به الى الياء فيصير مخرجه بين مخرج الالف المفخمة وبين مخرج الياء »(٣١٨) •

<sup>(</sup>٣١٥ التبيان: ٢٧٦٠ ، الجني الداني: ٩١١ ، الارتشاف: ق٢٧٦ ، شرح التصريح: ١٤٦/٢ ، الهمع: ١٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٣١٦) المسادر نفسها ٠

<sup>(</sup>٣١٧) الكتاب: ٤/٥١ ، شرح المفصل: ٩/٥ ، الاوتشاف: ق٥٥ ، النشر: (٣١٧) الكتاب، ١٢٥/٤ ، شرح المتصريح: ٣٤٧/٢ ، الاتقان: ١/٣١١ ، الهمع: ٢٠٠/٢ ، شرح الاشموني: ٧٦٣/٣ ، الاتحاف: ٨٤ ٠

<sup>(</sup>٣١٨) شرح المفصل: ٩/١٥٠

وحدد ابن الجزري الأمالة بقوله: « والامالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء »(٢١٩) ، وقسم الامالة الى امالة شديدة وسماها الأضجاع والبطح وامالة متوسطة ويطلق عليها التقليل والتلطيف « وكلاهما جائز في القراءة جار في لغة العرب »(٢٠٠) .

وعلل ابن يعيش الجنوح الى الامالة لضرب من التقارب والابتعاد عن التنافر فقال: « وكذلك قربوا الالف من الياء لان الالف تطلب من الفم أعلاه والكسرة تطلب أسفله وأدناه فتنافرا ولما تنافرا أجنحت الفتحة نحو الكسرة والالف نحو الياء فصار الصوت بين بين فاعتدل الامر بينهما وزال الاستثقال الحاصل بالتنافر »(٢٢١).

ويقابل الامالة التفخيم أو الفتح وهو لغة أهل الحجاز (٢٢٣) • ووضع اللغويون أسباباً للامالة وأسهبوا في شرحها وتوضيح معالمها (٢٢٣) • ولم تكن الامالة لتنتشر بين القبائل المميلة على مستوى واحد ، قال سيبويه: « واعلم انه ليس كل من أمال الالفات وافق غيره من العرب ممن تميل ولكنه قد ينخالف كل واحد من الفريقين صاحبه فينصب بعض ما يميل صاحبه ويميل بعض ما ينصب صاحبه » (٢٢٤) •

وانعكس هذا الآثر اللهجي في قراءات القراء فجنح بعضهم الى الفتح ومال آخرون الى الامالة ، ولم تكن الامالة سارية بينهم على مستوى واحد

<sup>(</sup>٣١٩) النشر: ٢/٠٣٠

<sup>(</sup>٣٢٠) النشير: ٢/٣٠٠

<sup>·</sup> ٣٢١) شرح المفصل : ٩/٥٥ ·

<sup>(</sup>٣٢٢) أساس البلاغة: ٢/١٨٩ ، شرح الشافية: ٣/٤ ، البحر: ١/٩٥ .

<sup>(</sup>٣٢٣) من المصادر التي تناولت اسباب الامالة:

شرح المفصل: ٩/٥٥-٥٩ ، شرح ابن الناظم: ٣٢٤ ، شرح التصريح: ٢/ ٣٧٤ ، الاتقان: ١/٥١١ .

٠ ١٢٥/٤ : ١٢٥/١ (٣٢١)

فعرف من القراء من أفرط فيها كالكسائي مثلا "بينما اعتدل فيها سواه (٢٢٥) وانتشار الامالة في قراءات القراء من الموالي يعود لتأثرهم: «بطرق النطق والاداء التي شاعت في القبائل حولهم، ولا غرابة أن يظهر اعجابهم بالقبائل التي عاشوا بين ظهر انيها، وأن يحتذوا حذوها في معظم الصفات التي عرفت بها لهجاتها » (٢٢٦) .

# وحدد سيبويه الاصوات التي تمتنع معها الامالة فقال :

« الحروف التي تمنعها الامالة هذه السبعة : الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف والخاء إذا كان حرف منها قبل الالف والالف تليه وذلك قولك : قاعد وغائب وخامد وصاعد وطائف وضامن وظالم »(٢٢٧) .

# وعلل سيبويه امتناع الامالة مع هذه الاصوات بقوله :

« وانما منعت هذه الحروف الامالة لانها حروف مستعلية الى الحنك الاعلى والالف إذا خرجت من موضعها استعلت الى الحنك الاعلى فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عليها كما غلبت الكسرة عليها في مساجد ونحوها ، فلما كانت الحروف مستعلية وكانت الالف تستعلي وقربت الالف كان العمل من وجه واحد أخف عليهم ، كما أن الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من موضع واحد أخف عليهم فيدغمونه »(١٢٨) .

وقد وردت أنواع أخرى للامالة غير أنها لم تنتشر كانتشار امالة الفتحة نحو الكسرة وامالة الالف نحو الياء وهذه الانواع هي(٢٢٩):

<sup>(</sup>٣٢٥) التيسير: ٨٨-٩١ ، في اللهجات العربية: ٦١ .

<sup>(</sup>٣٢٦) في اللهجات العربية : ٦٢ •

<sup>(</sup>٣٢٧) الكتاب: ١٢٨/١ ، وينظر سر الصناعة: ١/٨/١ .

۳۲۸) الکتاب : ۱۲۹/۶ • ۲۸)

<sup>(</sup>٣٢٩) الاصوات اللغوية : ٣٩-٠٤ ٠

آ \_ امالة الالف نحو الضمة والتي تكون قبل ألف التفخيم نحو : الصلاة والزكاة (٣٢٠) .

ب ــ الكسرة المشوبة بالضمة (٢٢١) في نحو: قيّيل وغيّيض وبيّيع منا بني للمجهول من الافعال وهو ما يعرف عند اللغويين والقراء بالاشمام .

ج ـ الضمة المشوبة بالكسرة في أمثال: بوع وقول(٢٢٢) •

وتعد هذه الانماط الثلاثة من الامالة نادرة الانتشار وقد عرفت لهجة أسد النوعين ب، ج من الامالة فقد ورد عنهم انهم يشمون الكسرة شيئاً من الضم وذلك في الافعال الثلاثية المبنية للمجهول نحو: قيل وجيء وبيع (١٣٦٦) و ومالوا الى اشمام الكسر شيئاً من الضم في صيغتي (افتعل) و (انفعل) في حالة بنائهما للمجهول نحو: (اختار) من اليائي و (انقاد) من الواوي فالمبني للمجهول منهما: (اختير) و (انقيد) ، أما بنو أسد فيقولون: (انقود) و (اختور) (١٣٤٥) .

وأثر عن بني دبير وبني فقعس وهما من بطون أسد الكبيرة أنهم يقولون: (سوء) و(قول) وذلك في الافعال الثلاثية المعتلة المبنية للمجهول وهم بذلك ينطقون الضمة مشوبة بالكسر ووافقتهم في ذلك هذيل (٢٣٥) .

<sup>·</sup> ٥٩/١ : سر الصناعة (٣٣٠) سر

<sup>(</sup>٣٣١) سر الصناعة : ١/٥٩ ·

<sup>(</sup>٣٣٢) الكتاب: ٣٤٢/٤ ، سر الصناعة: ١/٥٥ ، في اللهجات العربية: ٥٦-٦٦ (٣٣٣) زاد المسير: ٣١/١ ، الارتشاف: ق١٧١ .

<sup>(</sup>٣٣٤) شرح التصريح : ٢٩٤/١ •

<sup>(</sup>۳۳٥) إعراب القرآن: ١٣٨/١ ، التهذيب: ٣/٥٠٩ ( لقى ) ، الروض الانف: ٥/٣٥) إعراب القرآن: ١٣٨/١ ، التهذيب: ٢٠١/١-٢٠١، البحر: ١/٦٠-٢٠١، البحر: ١/١٠١، تفسير القرطبي: ١/١٠١ ، البحر: ١/١٠١ ، الارتشاف: ق ١٧١ ، شــرح التصريح: ١/٥١١ ، التاج: ٨١١٥ ( قول ) ٠

ان هاتين الحركتين وهما الكسرة المشوبة بشيء من الضم ، والضمة المشوبة بشيء من الكسر تختلفان في كمية الصوت الذي يشم ولا يمكن أن نعدهما صوتاً واحداً (٢٣٦) •

ووردت طائفة من القراءات التي أمال فيها بنو أسد الفتحة نحو الكسرة (٢٢٨) فهم يقولون: ( فإنهم لا يكذبونك ) (٢٢٨) و إنا ظننا٠٠٠) (٢٣٩)٠

وذكر ابن جني هذه الامالة بقوله: « وقد أمالوا هذه الفتحة وإن لم تكن معدها ألف »(٢٤٠) •

وعلق أبو حيان على هذه القراءات بقوله انها لا تعد كسراً « بل هي من باب الامالة المحضة »(٣٤١) •

#### العاقبة (٢٤٢):

جاء في المخصص « ان المعاقبة هي لغة لأهل الحجاز »(٣٤٣) ولذلك عرفت بالمعاقبة الحجازية حيث نحت لهجة الحجاز الى الياء في بعض الالفاظ فتقول:

<sup>(</sup>٣٣٦) ذهب الدكتور حسام سعيد النعيمي الى ان الكسمرة المشوبة بالضملة والضمة المشوبة بالكسرة لا تختلفان ولا فرق بينهما ، ينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ٢٣٧ .

<sup>(</sup>۳۳۷) شواذ ابن خالویه: ۳۰-۳۱ ، آلارتشاف: ق۵۰ .

<sup>(</sup>٣٣٨) الانعام/٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣٣٩) العدن /٣ ، ١٣ ،

<sup>·</sup> ٥٩/١ : سر الصناعة : ١/٥٥ ·

٣٤١) البحر: ٣١/٣) وقد عد الدكتور الجندي ذلك من باب الاتباع الحسركي ينظر اللهجات العربية في التراث: ٢٧٣/١ ·

<sup>(</sup>٣٤٢) ينظر في توضيح هذا المصطلح بحث الدكتور أحمد علم الدين الجندي في دراسات في اللهجات العربية : ١٩-٦٧ ، في اللهجات العربية : ١٩-١٤ دراسات في اللهجات العربية : ١٩/١٤ .

الصياغ بدلا من الصواغ والمياثيق بدلا من المواثق (٢٤٤)، وهناك طائفة من الامثلة التي وردت بالياء مرة وبالواو مرة أخرى من ذلك ما ذكره ابن السكيت: « يقول أهل العالية: القصوى وأهل نجد يقولون: القصيا » (٣٤٥) •

وورد عن تميم انهم يقولون: القصيا وأهل الحجاز: القصوى أما لماذا لجأت بعض اللهجات الى استعمال الصيغ الواوية بدلا من الصيغ اليائية فذلك يعود الى طبيعة كلا الصوتين فكلاهما من أصوات اللين الضيقة، ويشيعان في الاستعمال في العربية فصارا عرضة للتطور أكثر من غيرهما ولذا كانت الصيغ الواوية هي الاصلية أما التي وردت بالياء فهي متطورة عنها ولذا

ولا يعني ذلك ان لهجة الحجاز لم تستعمل الصيغ الواوية بل تجدها آثرت أن تقول: القصوى بدلا من القصيا •

وفيما يأتي صيغ واوية وردت في لهجة أسد:

\_ روى الخليل أن بني أسد يقولون : بئر مكول بدلا من متكيل (٢٤٨).

\_ قال ابن السكيت: «عزيته الى أبيه: نسبته اليه أشد العزي، وبنو أسد يقولون: عزوته الى أبيه »(٢٤٩) والصيغة التي وردت في لهجة أسدهي التي شاعت في العربية الفصحى •

<sup>(</sup>۲٤٤) نفسه.

<sup>(</sup>٣٤٥) اصلاح المنطق: ١٣٩ ، المخصص: مج ٤ س١٤/٢٢ ٠

<sup>(</sup>٣٤٦) التهذيب: ٩/٩١ (قصا) ، شرح التصريح: ٢/٠٨٠-٢٨١ ٠

<sup>(</sup>٣٤٧) دراسات في اللهجات العربية: ٧٤

<sup>(</sup>٣٤٨) العين : ٥٠/٥٠ (كيل) ، التهذيب : ١٠/٥٥٥ (كال) ، التياج : ٨/ (٣٤٨) العين . ١٠٨ (كيل) .

<sup>(</sup>٣٤٩) تهذيب اصلاح المنطق: ١/٠٢٠ ، المخصص : مج٤ س١٤/٢٢ ٠

ــ يقول بنو أسد: ما أعوج بكلامه أي ما التفت اليه ، ويقول غيرهـــم: ما أعيج بكلامه بشيء أي ما أعبأ به (٢٥٠) .

أثر عن بني دبير وبني فقعس أنهم يقولون: قول و بوع (١٥٠) بدلا من قيل وبيع وذلك في الافعال الثلاثية المعتلة العين في حالة بنائها للمجهول وغير الثلاثية التي تأتي على وزن افتعل وانفعل نحو: اختير وانقيد فيقولون: اختور وانقود (٢٥٢) •

محكى أبو حيان عن أبي بكر بن السمراج في المقصور والمسدود أن « الدنيا مؤنثة مقصورة تكتب بالالف هذه لغة الحجاز، وتميم خاصة وبنو أسد يلحقونها ونظائرها بالمصادر ذوات الواو، يقولون: د تشوى مشل شروى وكذلك يفعلون بكل فعلى لامها واو يفتحون أولها ويقلبون ياءها واوا » (٢٥٣) .

<sup>(</sup>٣٥٠) اصلاح المنطق: ١٣٦ ، التهذيب: ٣/٣٤ (عاج) ، المحيط في اللغة: ٢/ ١٦٩ (عوج) ، الصحاح: ٣٣٢/١ (عيج) ، تهذيب اصلاح المنطق: ١/٧١ ، المخصص: مج؟ س١١/١٢ ، اللسان: ٢١/٢٣ (عيج) ، التاج: ٢/١٨ (عاج) .

<sup>(</sup>۳۵۱) إعراب القرآن: ۱۳۸/۱، التهذيب: ۲۰۰۹ (لقى) ، الروض الانف، ۱۲۳/۰ (لقى) ، الروض الانف، ۱۲۳/۰ (لقى) ، البحر: ۱۲۳/۰ ، ۲۰۲۱، ۷/ ۱۲۳/۰ ، البحر: ۱۲۳/۰ ، ۱۲۳/۰ ، ۱۲۳/۰ ، التاج: ۱۱/۸۰ ، التاج: ۱۱/۸۰ ، التاج: ۱۱/۸۰ (قـول) .

<sup>(</sup>٣٥٢) شرح التصريح : ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٣٥٣) الارتشاف: ق٨٥ وورد النص في البحر: ٢٨٢/١ وفيه اضطراب واضح حيث جعل أهل نجد وتميم يقولون دنيا وأهل الحجاز وأسد يقولون دنوى إلا انني أرجح ما دهب اليه في الارتشاف لانه يوافق طبيعة القبائل البدوية التي تجنع للواو وتميم وأهل نجد منها ٠

وجنحت لهجة أسد الى الصيغ اليائية فقد أثر عن بني أسد الهم يقولون في مضارع وجل يريجل (٢٥٤) وفي مضارع وجع يريجع (٢٥٥) بدلا من يـُوجل ويـُوجع ٠

وروى الطبري عن بني أسد انهم يقولون : « صغيت الى حديثه فأنا أصغنى صغياً وغيرهم يقول : صغوت أصغو صغواً » (٢٥٦) •

- وحكى أبو حنيفة عن بني أسد وكذلك اللحياني في نوادره انهم يجمعون ريح على أرياح نصو عيد وأعياد إذ القياس أن تجمع على أرواح (٢٥٧) •

وأغلب الظن أن الصيغ التي وردت بالياء في لهجة أسد جاءت تتيجة تطور صوتى جنحت اليه متأثرة بالحياة الحضرية التي جاورتها في الحجاز •

## الميل الى الضم:

جنحت لهجة آسد الى الضم في طائفة من الالفاظ ووردت في غيرها بالفتح أو بالكسر وعلل المحدثون الميل الى الضم بأنه يمثل بيئة البداوة التي تحرص على الخشونة كما أن الضمة تحتاج لمجهود عضلي أكثر من غيرها لانها تتكون بتحرك أقصى اللسان (٢٥٨) • والميل الى الضم ورد في لهجة أسد لأن

<sup>(</sup>٣٥٤) ديوان الأدب: ٢٦١/٣، ليس في كلام العرب: ٨٥، الصحاح: ٢٨٥٨/ (١٥٠) ديوان الأدب ١٥٩/ ، ليس في كلام العرب: ١٠٨ المحاح: ١١١/١ ( يسر ) ، ٥/٠١٠ (وجل) ، ألف باء: ١/٨٥١ (وجل) ، اللهان: ١١/ (وجل) ، التاج: ١٥٣/٨ (وجل) .

<sup>(</sup>٣٥٥) ليس في كلام العرب (١٠٢ ـ ١٠٣) الف باء: ١/٨٥١ ـ ١٥٩) اللسان: ٣٥٥/ ليس في كلام العرب (٣٥٥ ـ ١٠٣) التاج: ٥/٣٣٥ (وجع) ٠

<sup>(</sup>٣٥٦) تفسير الطبري: ٨٧/٨. (٣٥٦) الاقتضاب: ٣٢١، الرد على الزبيدي: ٨٤، الروض الانف: ٥/١٢٤،

شرح الدرة : ٦٦ · (٣٥٨) في اللهجات العربية : ٩١ ·

معظم بطون القبيلة استقرت في بيئة صحراوية قاسية فكان الضم مناسباً لهذه البيئة لانه ينسجم مع الخشونة التي تتطلبها حياة الصحراء وفيما يأتي نماذج مالت فيها هذه اللهجة الى الضم :-

\_ الكولان بالفتح: نبت يشبه البردي ينبت في الماء، وقال أبو حنيفة: « سمعت بعض بني أسد يقول: الكولان فيضم الكاف » (٢٥٩) .

\_ السكك: الدرع الضيقة الحلق، والسنك بالضم: جحر العقرب في لغة بنى أسد (٢٦٠) •

\_ يقول بنو أسد: العنظمة وغيرهم يقول: العيظامة (٢٦١) .

\_ قال الفراء: « أهل الحجاز يقولون : القُرْتَّاء بالكسر وتقول تسبُّ وبعض بني أسد القُنْتَاء بالضم »(٢٦٣) •

\_ أهل الحجاز يكسرون الميسم في ( مرية ) بينما تقول أسد وتميسم ( مثرية ) بالضم (٣٦٤) •

\_ بنو أسد يقولون ( الزشم ) بالضم ويقول أهل الحجاز ( الزسم ) وجنحت تميم وقيس الى الكسر ( الزسم ) (٣٦٥) .

<sup>(</sup>۲۰۹) اللسان: ۲۰۱/۱۱ (کول) ، التاج: ۱۰۷/۸ (کول) .

<sup>(</sup>۲۲۰) التاج : ۲/۲) (سك) .

<sup>(</sup>٣٦١) ديوان الأدب: ١/٤/١ ، التهذيب: ٢/٤٠٣ــ٥٠٠ (عظم) · (٣٦٢) التهذيب: ١١٤/٠٤٤ (ذاب) ·

<sup>(</sup>٣٦٣) لَحْنُ الْعَامَةُ لَلزَّبِيْدِي : ٧٥ ، زاد الْمُسير : ١/٨٨ .

<sup>(</sup>٣٦٤) التبيان : ٥/٢٢٥ ، البحر : ٥/١١١ .

<sup>(</sup>٣٦٥) إعراب القرآن: ١/١٨٥ ، زاد المسير: ٣/٩/١ ، البحـــر: ١/٢٢ ، المحــر: المحــر: ١٢٩/١ ، المحــر: المحــر: المحاف : ١٣٠٠ .

\_ من أمثال بني أسد: « و ُلد ُكرٍ من دمتَّى عقبيك ٍ » (٢٦٦) فاستعملوا و ُلداً بدلا من و كد و ٠

حكى أبو زيد عن بعض بني أسد: « وقع في المال المُوات » بضم الميم ووردت بفتح الميم أما بنو تميم فيقولون: « وقع في المال المُوتان » (٢٦٧) •

\_ أُثر عن أسد وقيس وتميم انهم يقولون : فُواق بضم الفاء ويقول أهل الحجاز فكواق بفتح الفاء (٣٦٨) •

ـ ذكر الفراء أن بعض بني أسـد يقول: «ما لي مثلثك ، يقول ما لي مثلثك ، يقول ما لي شيء أملكه »(٣٦٩) ، و نقل ابن منظور عن اللحياني لهجات عدة دون أن ينسبها قال: «ما له مكثك ومبلئك ومثلئك »(٣٧٠) ، أي ما له شيء يملكـه ، ومرت طائفة من الالفاظ جنحت فيها أسد الى اتباع الضمة الضمة مما يدل على بداوة القبيلة وحياتها القاسية (٣٧١) .

## الميسل الى الكسسر:

ذهب المحدثون الى أن الكسر ينسجم مع حياة التحضر ويدل على الرقة في معظم البيئات اللغوية ، وان الضم ينسجم مع حياة البداوة التي تؤشر الخشونة (٢٧٢) ، فاذا « رويت لنا الكلمة بروايتين : إحداهما تشتمل على ضم في موضع معين من هذه الكلمة والرواية الاخرى تنضمن الكسر في الموضع

<sup>(</sup>٢٦٦) الامثال المؤرخ الساسوسى : ٥١ ، ديوان الأدب : ٢١٢/٣ .

<sup>(</sup>٣٦٧) البارع: ٢٠٧٠

<sup>(</sup>٣٦٨) الاتحاف: ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣٦٩) معاني القرآن: ٢/١٨٩٠

<sup>· (</sup> ملك ) ٤٩٢/١٠ ( ملك ) · اللسان : ٢٠/١٠)

<sup>(</sup>٣٧١) ينظر الاتباع الحركي في هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>٣٧٢) في اللهجات العربية: ٩١٠

نفسه من الكلمة ، رجعنا أن الصيغة المشتملة على الضم تنتمي الى بيئة بدوية ، وأن المشتملة على الكسر تنتمي الى بيئة حضرية »(٢٧٣) • وما يعزز ذلك ما أثر عن لهجة أسد فيما يأتي:

ـ قال الفراء: « لغة أهل الحجاز وبني أسد ( غرِلظة ) بكسـر الفــين ، ولغة تميم ( غُـلظة ) بضم الغين » (٣٧٤) .

حكى الفراء عن أهل الحجاز وبني أسد أنهم يقولون: (إرسوة) بكسر الهمزة وتميم وبعض قيس يقولون (أسوة) بضمها (٣٧٥) •

\_ وورد في اللسان ان العكفيّد: الساعد وهو من المرفق الى الكتف وفيه لغات هي: العكفيّد والعيّضيّد والعيّضيّد والعيّضيّد وحكسى تعلسب: العيّضيّد (٢٧٦) .

وجاء في التاج: « العكف بالفتح لغة تميم وعضد ككتف في لف أسد » (٣٧٧) ، وحكى أبو زيد عن أهل تهامة انهم يقولون العنف د والعنجنز (٣٧٨) .

ويظهر من ذلك أن لهجة تميم جنحت الى الاتباع الحركي وكذلك فعسل أهل تهامة أما لهجة أسد فجنحت الى كسر الضاد •

ومما تقدم يظهر لنا أن لهجة أسد قد وافقت لهجة الحجاز في كسر غين غلظة وهمزة اسوة ويعود ذلك لتأثرها ببيئة الحجاز المتحضرة وحافظت تميم وقيس بالضم بسبب حياة البداوة التي تعيشانها ٠

<sup>(</sup>۳۷۳) نفسه : ۲۲ ۰

<sup>(</sup>٣٧٤) إعراب القرآن: ٢/٨٤ ، تفسير القرطبي: ٢٩٨/٨ ، البحر: ٥/٥١١ .

<sup>(</sup>۳۷۵) زاد المسير: ٦/٣٦٠ ٠

<sup>(</sup>۳۷٦) اللسان : ۲۹۲/۳ (عضد) ٠

<sup>(</sup>۳۷۷) التاج : ۲/۲۳] ( عضد ) ٠

<sup>(</sup>۳۷۸) اللسان: ۲۹۲/۳ (عضد) .

وقد وردت ألفاظ مالت فيها لهجة أسد الى الكسر في موضع معين منها بينما آثر غيرها الفتح ويظهر ذلك فيما يأتي :

ــ « الوكر : بفتح الواو وكسرها ، فالفتح لغة أهل الحجاز والكسر لغة أســد وقيس وتميم »(٢٧٩) .

ـ جنعت لهجة أسد وتسيم الى كسر التاء في اسم الفعل الماضي هيهات فيجاء فيهما هيهات هيهات (٢٨٠) .

\_ أثر عن أسد انها تقول الحج بكسر الحاء ومال أهل الحجاز الى الفتح (٢٨١) .

وتعليل ذلك يعتمد على ان الكسر أصعب من الفتح (٢٨٢) لذا فميل اللهجة الى الكسر \_ الذي يتطلب جهداً عضلياً أكثر مما يحتاج اليه الفتح \_ يمثل طبيعة أمد وغيرها من القبائل البدوية التي تؤثر الخشونة بينما مالت لهجة الحجاز الى الفتح لما فيه من خفة ويسر •

### الميل الى الفتسع:

تعد الفتحة أخف الحركات وأيسرها على جهاز النطق ولذلك فالميل اليها يعد طلباً للتخفيف من الجهد العضلي المبذول وقد وردت ألفاظ نحت فيها لهجة أسد الى الفتح ويظهر ذلك مما يأتي :ــ

<sup>(</sup>٣٧٩) أمالي القالي: ١٠٤/١ ، زاد للسير : ١٠٤/٩ .

<sup>(</sup>٣٨٠) شرح المفصل: ١٥/٤، البحر: ٢/١٠٤، الارتشاف: ق٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٣٨١) زاد المسير: ١/٢٠٩ ، وينظر ص٥٦، من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢٨٢) ينظر أصوات المد في هذا الكتاب ٠

- روي عن بني أسد انهم يقولون: مسكين ومنديل بفتح الميسم فيهما (٢٨٣) .

روي عنهم انهم يقولون (وكيب) \_ وهو مصدر سماعي يناظر ويتح وويل \_ أما باقي العرب فيميلون الى الكسر فيقولون (وكيب )(٢٨٤).

ــ حكى سيبويه عن الخليل أن بني أسد (٢٨٥) وتميم يميلون الى الهتح في فعل الامر الثلاثي المضاعف فيقولون غنط وذم وردم وردم و

روي عن بني أسد انهم يفتحون نون التثنية (٢٨٦) وجاء قول حميمه بن ثور الهلالي من بني عامر بن صعصعة على لهجتهم:

على أحوذ ين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتعيب

\_ قال الجوهري: « حكي عن بعض بني أسد فتح الباء في الاربعاء في الاربعاء في ولون الاربعاء »(٢٨٧) •

وقد مر بنا قولهم في موضوع الاتباع الحركي (٢٨٨) (كسكالى) بفتح الكاف وولهم: (أخال) بفتح الهمزة كما ورد ميلهم الى الفتح في صيغة اسم فعل الامر القياسية (فعال) فيقولون: حذار ودراك ونزال ، ومعظم

<sup>(</sup>۳۸۳) النوادر لابن الأعرابي: ١/٤٠١، التهذيب: ١٠/١٠ (سكن) ، اللسان: ٢٨/١٠ (سكن) ، اللسان: ٢٣٧/١٠ (سكن) .

<sup>(</sup>٣٨٤) سمط اللآلي: ٢/٠٢، التاج: ١/٥٠٥ (ويب) ٠

<sup>(</sup>٣٨٥) الكتاب: ٣/٣٣٥ ، التبيان: ٢٥٧/٦ ، شرح الشافية: ١٦٤/١ . الارتشاف: ق٧٦ ، المصباح المنير: ٩٤٣/٢ ، المقاصـــد النحوية: ١/ ٨٠٤ ، شرح التصريح: ٢/٢٠٤ ، الخزانة: ٢/٧٢٤ـ٨٦٤ .

<sup>(</sup>٣٨٦) الارتشاف: ق٥٥ ، المقاصد النحوية: ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>۳۸۷) الصحاح : %/1710 (ربع) ، اللسان : %/1.00 (ربع) ، المصباح المنير: %/1000 . %/1000

<sup>(</sup>٣٨٨) ينظر الاتباع الحركي في الاسماء .

هذه الامثلة التي جنحوا فيها الى الفتح إنسا جاء تتيجة جنوح هذه اللهجة الى تحقيق الانسجام بين الحركات والابته أدعن تنافرها سعياً لتخفيف الجهد العضلي •

ومما تقدم من أمثلة على الميل الى الضم أو الكسر أو الفتح نتين أن اللهجات العربية القديمة قد ناوبت بين أصوات المد القصيرة إلا ان ذلك التناوب لا يطرد في كل اللهجات على فهج ثابت فما فجده مضموماً في لهجة يأتي مكسوراً في هذه اللهجة يأتي مفتوط في تلك بل قد تتناوب الضمة والفتحة والكسرة في لفظة واحدة • ويمكن أن نستنتج من ذلك أن أصوات المد القصيرة كانت مستعملة في اللهجات كلها على حد سواء فلا توجد لهجة استعملت الضمة ولم تستعمل الى جانبها الفتحة والكسرة ، يضاف الى ذلك ان تناوب أصوات المد القصيرة في اللهجات للهجات العربة مة قد حدث بسبب اختلاف بيئاتها (٢٨٩) •

\* \* \*

<sup>(</sup>٣٨٩) في اللهجات العربية : ٩٢ .

الفصسل الثسالث

المجسال المسترفي

# ضمائس الغيبيسة

### أ - الضمائر المتصلة:

ذكر سيبويه أن الأصل في حركة الهاء في ضمير المفرد الغائب الضب وبعدها الواو غير أنها تكسر إذا سبقت بياء أو كسرة ، ويبقى الضمير محافظاً على أصله في لهجة أهل الحجاز دون تغيير ف « أهل الحجاز يقولون : مرزت بهو قبل ولديهو مال ويقولون : ( فخسفنا بهو وبدار هو الارض )»(١)(٢).

وورد في الارتشاف: «قال الفراء: قريش وأهل الحجاز ومن جاورهم من فصحاء اليمن يرفعون الهاء من ( نزل عليه الذكر )(٣) وعليه ما وعليه وعليه وعليه وعليه وقيس و ( لا ربب فيه )(٤) و ( نزل به )(٥) وأهل نجد من بني تميم وقيس وأسد يكسرونها »(١) .

من خلال ما تقدم نلمس بوضوح اختلافاً لهجياً قائماً بين لهجة أهل الحجاز وقريش ومن جاورهم من فصحاء اليمن من جهة وبين أهل نجد من

۱۱) القصص (۱)

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ١٩٥/٤، الحجة في علل القراءات السبع: ١٩٥١.

<sup>(</sup>٣) المحجر/٣٠

<sup>·</sup> Y/32=11 (8)

<sup>(</sup>o) الشعراء/١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ق: ١٠٥.

تميم وأسد وقيس من جهة أخرى فمالت لهجة الحجاز الى ابقاء الضمير على حاله وأشبعت الضمة فقالت: بهو ولديهو وبدارهو أما لهجة أهل نجد فآثرت الاتباع فقالت: به ولديه وبداره ، هذا في حالة ضمير المفرد الغائب (۱) وقد فسر سيبويه هذا المنحى اللهجي بانه اتباع يهدف الى التخفيف واليسسر ويشبه الى حد بعيد الامالة فقال: « فالهاء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة لانها خفية كما ان الياء خفية ، وهي من حروف الزيادة كما ان الياء من حروف الزيادة وهي من موضع الالف وهي أشبه الحروف بالياء • فكما أمالوا الالف في مواضع استخفافاً كذلك كسروا هذه الهاء » (۱) • وأغلب الظامن ان هذه الظاهرة في لهجة أهل نجد من تميم وقيس وأسد إذ ان الميل لانسجام الحركات يمثل مرحلة متطورة عن مرحلة أقدم منها تتنافر فيها الحركات • والاستعمال الذي كتب له الانتشار هو ما جاء على لسان تميم وأسد وقيس فصار متداولا في العربية الفصحى •

واختلفت اللهجات في ميم ضمير الغائبين (هم) إذا سبق بالياء أو الكسرة فجنحت تميم وعامة قيس الى كسر الهاء واشباع كسرة الميم فقالوا:

<sup>(</sup>٧) وذكر ابن جني لهجة قضاعة في هذا الضمير فقال: « فأما ما حكاه الكسائي عن قضاعة من قولها: مررت به والمال له ، فان هذا فاش في لغتها كلها لا في واحد من القبيلة » ينظر الخصائص: ٢٩٠/١ •

۱۹۰/٤ : ۱۷۵/۱ (۸)

<sup>(</sup>٩) الارتشاف: ق: ١٠٥٠

فيهمي وعليهمي ، أما بنو أسد وكنانة من قيس فمالوا لتسكين الميم فقالوا: فيهم ° وعليهم ° ولا يحركونها إلا عند التقاء الساكنين وذلك هو الذي ساد في العربية الفصحى والقرآن الكريم: قال تعالى: (صراط الذين أنعست عليهم ° ، غير المغضوب عليهم ° ولا الضالين ) (١٠) .

أما لهجة سلكيم فقد جنحت الى الاتباع فجاء فيها: فيهرم وعليهم (١١).

## ب - الضمائر النفصلة:

المحربة الفصحى من اثبات الواو والياء مفتوحتين مخففتين (١٢) ، وقد روى العربية الفصحى من اثبات الواو والياء مفتوحتين مخففتين (١٢) ، وقد روى الكسائي عن بني أسد وتميم وقيس انهم يسكنون الواو من (هو) والياء من (هي) فيقولون: هو فعل ذلك وهي فعلت ذلك وأضاف الكسائي ان « بعضهم يلقي الواو من (هو) إذا كان قبلها ألف ساكنة فيقول حتاه فعل ذلك وانماه فعل ذلك ، وأنشد لأبى خالد الاسدى:

اذاه السم يؤذن له لم ينبس »(١٣)

وكذلك تحذف الياء بعد الالف الساكنة فيقولون : «حتى م فعلت ذاك وانماه فعلت ذاك »(١٤) .

<sup>(</sup>١٠) الفاتحة/٧.

<sup>(</sup>۱۱) الارتشاف: ق٥٠١ـ١٠٠ ·

<sup>(</sup>۱۲) الارتشاف: ق۱۰۷،

<sup>(</sup>١٣) المحكم: ٤/٤٤ ، تسهيل الفوائد: ٢٦ ، اللسان: ١٠/١٥ ( هـ ) ، البحر: ١/١١ ، الارتشاف: ق١٠١-١٠٧ ، الهمع: ١/١١ ، حاشية الصبان: ١/١١ ، التاج: ١/٥٥١ ( ها ) ،

<sup>(</sup>١٤) المحكم : ٤/٤٤٢ ٠

وورد الضميران (هو وهي) في لهجة همدان بتشديد الواو والياء وفتحهما أي هنو وهي الخاف النحويون في هذين الضميرين فذهب الكوفيون والزجاج وابن كيسان الى ان الهاء من (هو) و (هي) هي الاسم والياء والواو مزيدان واحتجوا بقول الشاعر:

فبيناه م يشري رحله قال قائل للله للله للله المن على جمل رخو الملاط نجيب (١٦) م أما البصريون فكل من الواو والياء عندهم جزء من الضمير نفسه (١٧) م

#### أسماء الاشارة:

وردت في لهجة أسد طائفة من أسماء الاشارة اختصت في نطقها بطريقة تختلف عما تعارفت عليه اللهجات الاخرى أو اشتركت فيها معها منها:

١ ــ أولئك : روي أن لهجة الحجاز ( اوليك ) بالياء بينما جنحت أسدالي الهمز فقالت ( أولئك ) (١٨٠) •

٧ ــ اولاك: ورد عن الفراء أن بني تميام لا يأتون باللام مطلقاً لا في مفرد ولا في مثنى ولا جمع فهم يقولون: أولاك أما في لهجة قيس وربيعة وأسد فتأتي باللام وعلى هذه اللهجة أنشد الشاعر:

أولالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكا(١٩)

<sup>(</sup>١٥) تسهيل الفوائد: ٢٦ ، البحر: ١٣٣/١ ، الارتشاف: ق٢٠١-١٠٧ ، الهمع: ١/١٦ ، حاشية الصبان: ١١٤/١ ·

<sup>(</sup>١٦) البيت للمخلب في شرح المفصل : ٩٦/٣ وللعجير السلولي في التاج : ١٠/ ٥٥٥ (ها) ٠

<sup>(</sup>۱۷) الانصاف: ۲/۷۷/۲ ، شرح المفصل: ۹٦/۳ ، الارتشاف: ق٢٠١-١٠٧

<sup>(</sup>١٨) التبيان: ١/٩٥

۱۲۷/۱ : شرح التصريح : ۱۲۷/۱ .

وفسر النحويون اقتران اسم الاشارة باللام بأنه لافادة البعد (٢٠) وعد بعضهم اللام زائدة (٢١) • ونقض ابن الناظم الرأي القائل بأن اسم الاشسارة المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط وان المقرون بالكاف مع اللام للبعيد فقال: « وهو تحكم لا دليل عليه ويكفي في رده ان الفراء حكى أن اخلاء (ذلك) و (تلك) من اللام لغة تميم »(٢٢) •

٣ ـ ذاك : عزا الفراء اقتران هذا الاسم باللام لاهل الحجاز وبه جاء القرآن أما في لهجة أهل نجد من تميم وأسد وقيس وربيعة فجاء بعير لام ( ذاك )(٢٢) .

٤ ــ هؤلاء: ورد هذا الاسم مقصوراً في لهجة أسد وتميم وقيس أما في لهجة الحجاز فجاء باثبات ألف بين الهاء والواو ومد الالف الأخيرة:
 ( هؤلاء )(٢٤) ٠

ه ــ أولى: ذكر الفراء أن مد" (أولاء) في لهجة الحجاز أما في لهجــة أسد وتميم وقيس وربيعة فجاء مقصوراً (٢٥) •

### القصر والسد:

يقع الفرق بين الاسم المقصور والاسم الممدود « في كمية الصائت الطويل الذي يقع في آخر الاسم »(٢٦) ، وتبعاً لذلك فقد قسمت اللهجات العربية القديمة على قسمين :-

٣٤/٢ : شرح الكافية : ٢/٢٣٠

<sup>(</sup>۲۱) شيمس العلوم: 1/1 ·

<sup>(</sup>۲۲) شرح ابن الناظم: ۳۰.

<sup>(</sup>۲۳) الارتشاف: ق١١٤٠

<sup>(</sup>٢٤) إعراب القرآن: ١/١٥١ ، التبيان: ١/١١ ، تفسير القرطبي: ١/١٨١)

<sup>(</sup>٢٥) البحر: ١٨٨١ ، شرح التصريح: ١٢٧/١ ، حاشية الصبان: ١٤٢/١ .

<sup>(</sup>٢٦) اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ١٦٨٠

القسم الاول وهو الذي آثر استعمال المسدود، وتمثل هذا القسم بالقبائل المتحضرة التي استوطنت بيئة الحجاز، والقسم الثاني وهو الذي جنح لاستعمال المقصور وتمثل هذا القسم بالقبائل البدوية التي قطنت وسط الجزيرة وشرقيها كتميم وأسد وقيس (٢٧).

وترتبط هذه الظاهرة بطبيعة الاداء في تلك اللهجات فمالت اللهجات البدوية الى السرعة في النطق وذلك للاقتصاد في الجهد العضلي ، أما اللهجات المتحضرة فتميل بطبيعتها الى التأني في النطق مما يجعلها تنطق بتؤدة دون حاجة الى السرعة ، غير اني وجدت ما يخالف هذا الحكم العام من خلال ما روي عن أهل الحجاز وهو انهم يقصرون (الزنى) بينما مالت لهجات نجد وتسيم الى المد فجاء فيها: (الزناء) (٢٨) .

ومما جاء مقصوراً في لهجة أسد:

\_ اسم الاشارة (هؤلاء) : وقد اشتركت مع أسد تميم وقيس في قصر هذا الاسم فقالوا : (هؤلا )(٢٩) ، قال الاعشى :

هؤلاء ثم هؤلا كلاً أعطي ت نعالا متحذوة "بمثال(٢٠)

\_ إسم الاشارة (أولاء): واشتركت في قصره أسد وتميم وقيس وربيعة فقالوا: (أولى)(٢١) .

<sup>(</sup>۲۷) نفسه والصفحة نفسها ٠

<sup>(</sup>٢٨) الصمحاح: ٦/٨٢٣٦ (زنى) ، اللسان: ١٤/٩٥٩ (زنا) .

<sup>(</sup>٢٩) إعراب القرآن : ١/١٥١ ، التبيان : ١/١١ ، تفسير القرطبي : ١/١٨١

<sup>(</sup>۳۰) دیوانه: ۱۱ ۰

<sup>(</sup>٣١) البحر المحيط: ١٣٨/١، شرح التصريح: ١٢٧/١، حاشية الصبان: 1 ١٢٧/١.

- أثر عن بني غاضرة من أسد انهم يقصرون (الشراء) فيقولون (الشرى) (٣٢) .

وجنحت لهجة أسد الى مد الاسم المقصور ومما جاء فيها ممدوداً :

ــ سیمیاء (۲۲): والمقصور منه (سیمی) و هو العلامة وقد ورد مقصوراً في قوله تعالى: (سیماهم في وجوههم) (۲۲).

وجاء ممدوداً في قول أسيد بن عنقاء الفزاري:

غلام رماه الله بالحسن يافعاً له سيمياء لا تكشيَّ على البصر (٢٥)

#### ابنية المسادر:

تميزت لهجة أسد عن غيرها في بناء طائفة من المصادر وهذا يظهــر مما يأتـــي:

ــ مصدر الفعل زعم يأتي على وزن ( فُعُمُّل ) أي ( زُعم ) في الوقــت الذي يرد في الفصحى ( زُعم ) (٢٦) ٠

\_ وجاء مصدر (حَفَر يحفر) حَفراً ، غير أن لهجة أسد غيرت في بناء الفعل فقالت: (حَفر) مما أدى الى تغيير بنية المصدر فأصبح حَفراً يُحفر حَفراً مثل: تَعرب يتعب تعباً (٣٧) .

<sup>(</sup>٣٢) الاضداد في كلام العرب: ٣٩٣/١٠

<sup>(</sup>٣٣) تفسير الطبري: ٩٨/٣ وعزاً اللهجة لثقيف وبعض بني أسد وورد بدون عزو في المقصور والممدود لابن ولاد: ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٣٤) الفتــح /٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣٥) المقصور والممدود لابن ولاد : ٥٥ وجاء بدون عزو في تفسير الطبري:٣٨/٣

<sup>(</sup>٣٦) إعراب القرآن : ١/١١٥ ، التهـــذيب : ١٥٨/٢ ( زعم ) ، زاد المسير : ٣٦) إعراب البحر : ٤/١٦ ، المصباح المنير : ١/٩٤١ ، البحر : ٤/٢٢ ، المصباح المنير : ١/٩٤١ ،

<sup>(</sup>٣٧) الصحاح: ٢/٥٦٢ (حفر) ، الافعال لابن القطاع: ١/٩٠١ ، اللسان: ٤/٤ . ٢٠٩/١ . اللسان: ٢٠٩/١ . ١٠٥/١

وورد في الحديث: «أرواح الشهداء حواصل طير (تعلق) من ثمار الجنة »(٢٨) ، ومصدر الفعل (عكلق) عند الاصمعي (علوقاً) ورواه الفراء عن الدبيريين: «تعلق من ثمار الجنة »(٢٩) ، وجاء في المخصص عن الفراء: ان: «عكرقته كذلك دبيرية »(٤٠) وبنو دبير من بني أسد ومصدر الفعل عندهم عكرق يعلق عكاقاً و

\_ يأتي مصدر الفعل حج حَجاً بفتح الحاء غير أن بني أسد يكسرون الحاء فقالوا: حجاً (13) و واختلف اللغويون في أهما المصدر وأهما الاسم فذكر أن المصدر بالفتح والاسم منه بالكسر غير أن سيبويه يرى أن المصدر بالكسر فقال: « وقالوا حَج "كما قالوا ذكر ذكراً » (٢١) و ذكر ابن السكيت أن « الحكج والحج لغتان » (٢١) ، ويتضح من خلال ذلك أنه مصدر سواء جاء بالفتح أو بالكسر وقد ورد في حجة القراءات أن بني أسد يوافقون أهل الحجاز فيفتحون الحاء (٤٤) ، غير أني أرجح أن يكون الكسر لبني أسد بدليل أن معظم القراء الاسديين قرأوا بكسر الحاء (٤٥) ، يضاف الى ذلك أن معظم المصادر عزت الكسر لقبائل نجد وقبيلة أسد إحداها (٤١) .

<sup>(</sup>٣٨) النهاية في غريب الحديث والاثر : ٣٨٩/٣ ·

<sup>(</sup>٣٩) المحكم: ١/٤/١ ، اللسان: ١/٣٠٠ (علق) .

<sup>(</sup>٤٠) المخصص : مج٣ س١٦/١٢٠

<sup>(</sup>١١) زاد المسير : ١/٢٠٩ .

<sup>.</sup> ١٠/٤ : الكتاب (٢٦)

<sup>(</sup>٣) المخصص : مج ١ س١٩/ ٩١/

<sup>· 17. ({{ }})</sup> 

<sup>(</sup>٥٤) ينظر ص٥٦ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦)) البحر: ٣/١٠ ، حجة القراءات: ١٧٠ ، زاد المسير: ١/٩٠٠ .

روي عن أهل الحجاز وبني أسد انهم يقولون: أملكت الكتاب أمله إملاً وتقول قيس وتميم: أمليت الكتاب أمليه إملاء (٤٧٠ حيث جنحت كل منهما للمخالفة، وقد جاءت في شعر ابن مقبل على لهجة أسد، قال:

ألا يا ديار الحسي بالسَّبِّعان أمل عليها بالبيلكي المُلتوان(٤٨)

ونزل القرآن الكريم باللغتين ، قال تعالى : (فليتُملل الذي عليه الحق) (١٩٠٠ وقال : (فهي تملكي عليه بكرة وأصيلا ) (١٥٠ •

حكى أبو زيد عن بعض بني أسد: « وقع في المال المُوات بضم الميم إذا وقع فيها الموت »(١٥) ، فمصدر الفعل بهذا المعنى مات مُواتاً ، أما بنو تميم فمصدر الفعل عندهم المُوتان(٢٥) .

حكي عن أسد انها تقول: البُلُلة من بلة الثرى وتقول تميم، البُلولة (٥٢) فمصدر الفعل بل يبل بُلُلة في لهجة أسد وبلولة في لهجة تميم،

وبتأثير المعاقبة بين الواو والياء اختلف بناء طائفة من المصادر وهذا يظهر مما يئأتي:

\_ أثر عن بني أسد انهم يقولون : عزوت الشيء أعزوه عزواً بدلاً مــن عزيته أعزيه عزياً (٤٥) .

<sup>(</sup>٤٧) إعراب القرآن: ٢٩٧/١، التهذيب: ٣٥٢/١٥ ( مل )، تفسير القرطبي: ٣٤٠/٣ ) اللسان: ٦٣١/١١ ( ملل )، البحر: ٣٤٢/٢ ، المصباح المنير: ٧٩٧/٢ .

<sup>(</sup>۱۸) دیوانه : ۳۳۵

<sup>(</sup>١٤٩) البقرة/١٨٢ .

<sup>(</sup>٥٠) الفرقان /٥٠

<sup>(</sup>٥١) البارع في اللغة: ٧٠٦٠

<sup>(</sup>٥٢) نفسه والصفحة نفسها ٠

<sup>(</sup>٣٥) التهذيب : ١٥/١٥ (بل) ٤ اللسان : ١٦/١١ ( بلل) ٠

<sup>(</sup>١٥) المخصص : مج ١ س١/١٤ .

- وحكي عنهم أنهم يقولون : صغيت الى حديثه فأنا أصغنى صغيا بالياء وغيرهم يقول : صغوت فإنا أصغو صغواً (٥٠) •

ر وحکی الفراء عن بنی دبیر الهم یفولون: ما أعوج بکلامه عنو وجا بمعنی ما أعیج عیوجاً (۱۵) •

## اسم المفعول من الثلاثي الأجوف:

يأتي اسم المفعول من الفعل الثلاثي المعتل العين على وزن ( فعيل ) فقي كيل البريكال كيلاً نقول في اسم المفعول منه ( متكيل ) ، أما في لهجة أسد فيكون اسم المفعول منه ( متكول ) (٧٥) ويعود ذلك الى صيغة نطقهم للفعل الاجوف المبني للمجهول (٨٥) .

### الصفة المسبهة:

من المعلوم ان من أوزان الصفة المشبهة وزن مختص بباب فرح يأتي على وزن ( فعلان ) مؤنثة ( فعلى ) نحو : عطشان وغضبان وسكران فالمؤنث لهذه الصفات ، عطشى وغضبى وسكرى (٥٩) غير أن لهجة أسلم الحقت بتلك الصفات تاء التأنيث وفرقت بين المذكر والمؤنث بالعلامة لا

<sup>(</sup>ه ه) تفسير الطبري: ٨-٧/٨·

<sup>(</sup>٥٦) المحيط في اللغة : ٢/١٦٩ ( عوج ) ٠

<sup>(</sup>۷۰) العين : مُ/٠٦ (كيل) ، التهذيب : ١٠٨/٥٠ (كال) · التاج : ١٠٨/٨ ( كال ) · التاج : ١٠٨/٨ ( كيل ) .

<sup>(</sup>٥٨) ينظر ص١٣٨ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>٩٩) الكتاب: ١٤/٤ .

٦٠٠) شرح المفصل: ١/٧١٠

بالصيغة (١٠) ولذلك فهم يبنون مؤنث فعلان على فعلانة فيقولون : عطتسانة وغضبانة وسكرانة(٦١) •

Andrew Committee and the state of the state

#### الجمسع:

سلكت لهجة أسد طريقاً خاصاً في جمع طائفة من الاسماء فتجمع الوادي أوداء مثل صاحب وأصحاب ونقل عن طيء جمعها له على أوداه (٣٠) .

وذكر قطرب أن يوم الاثنين جمع علي اثنياء إلا ان بعض بني أسيد يجمعونه على آثان فيقولون : « مضت آثان كثيرة » وحكمي عن تعلب جمعه على أثانين(٦٣) ٠

وورد جمع ريح في هذه اللهجة على أرياح (١٤) نحو: عيد وأعياد « ولم 

(٦٣) الازمنة والامكنة: ١/٢٧١ . اللسان: ١١٨/١٤ ( ثني ) .

(١٤) الاقتضاب: ٣٢١ ، الرد على الزبيدي: ٨٪ ، الروض الانف: ٥/١٢٤ ، شرح الدرة: ٦٦ ، ينظر ص٦٦ من هذا الكتاب ،

(١٥) شرح الدرة : ١٥ .

 $(x,y) = (\#_{x_{i+1}}, y_{i+1}, \dots, y_{i+1}) + (\#_{x_{i+1}}, y_{i+1}, \dots, y_{i+1})$ 

<sup>(</sup>٦١) اصلاح المنطق: ٣٥٨ ، لحن العامة للزبيدي: ١٣٩ ، الصحاح : ١٩٤٠/ ( غضب ) ، ٢/٧/٢ ( سبكر ) ، المخصص : مج ، س١٤٤/١٤ ، مج ه س١٨٥/١٦ ، الرد على الزبيدي: ٧٢ ، شرح المقصل: ١/٧٧ ، شهر الكافية: ١/٦٠ ، تسهيل الفوائد: ٢١٨ ، اللسان: ١/٩/١ (غضب) ، ٤/٢٧٦ (منتكر) ، المصنباح المنيز ١٠٠ /٣٨٣ ، شرح ابن الناظم ١٤٧ ، الارتشاف: ق٥٥ ، شرح التصريح: ٢١٣/٢ ، ألمزهو: ٢١٧/٢ ك شهرح الاشموني: ١١/١٥ ، حاشية الصيبان: ٢/٢٢/٢ ، التاج: ١٣/١٦ (غضب) ، ۲/۳/۳ (سکر) ۹۷/۸ ( کسل ) ، ۶/۱۷ ( ندم ) ، ولم یعزها صاحب العين في : ٢٤٣/١ (عطش) ٠ (٦٢) اللسّان: ٥١/١٨٤ (ودي) .

وقال ابن هشام اللخمي: « حكاها أبو حنيفة عن بني أسد » (١٠٠٠) .
وذكر الفراء ان أهل الحجاز يجمعون ( الصاع ) على آصع وأصوع ويجمعونه جمع كثرة فيقولون: صيعان، أما بنو اسد وأهل نجد فيجمعونه أصواعاً » (٦٧٠) .

## فتنع نون التثنية :

مالت لهجة أسد الى فتح نون النثنية في حالتي النصب والجر (١٨٠) واختلف النحويون في حركة النون هذه فذهب سيبويه الى انه لا يجوز في النون إلا الكسائي والرفاء فتحها مع الياء وقال الكسائي هي لغة لبني زياد بن فقعس وقال الفراء لغة لبني أسد ، ونصا على أن الفتح لا يجوز مع الالف » (٢٠٠) .

ومن خلال ذلك نجد أن لنون المثنى في لهجة أسد حركتين: إحداهما الكسر وذلك إذا جاء المثنى مرفوعاً وهو موافق للفصحى وثانيتهما النصب والنجر، وقد مر بنا تفسير هذا المنحى بأنه حدث لاجل الانسجام بين الحركات (٧١) .

## التحريك والتسكين:

جنعت لهجة أسد الى تحريك طائفة من الصيغ أي الها تنطقها مكتملة الحركات، من ذلك مثلاً :-

<sup>(</sup>٦٦) الرد على الزبيدي: ٨١ ٠

<sup>(</sup>٦٧) المذكر والمؤنث للفراء: ٦٦ ، المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٣٥٦-٣٥٦ ، المصباح المنير: ٤٨١/١ .

<sup>(</sup>١٨) الارتشاف : ق٥٥ ، المقاصد النحوية : ١٨٣/١ ، شرح التصريح : ١٨٧١

<sup>(</sup>٦٩) الكتاب: ١٨/١

<sup>(</sup>۷۰) الارتشاف : ق٥٥٠٠

<sup>(</sup>٧١) ينظر ص١٢٨ من هذا الكتاب .

١ - صيغة (فعن ): نحو عسر ويسر فهي في لهجة أسد: عسر ويسر فهي في لهجة أسد: عسر ويسر (٧٢) وعزا الفراء التحريك في (البخل) الى أسد (٢٢) وحاء عن لهجة الحجاز وبني أسد التحريك في (التكث والرّبع الى العشر) اما في لهجة تميم وربيعة فجاءت بالتسكين فيهن (٢٠) وحكى الكسائي عن بني اسد الهم يقولون: ناقة بسط (٢٠) ، وعزى التحريك في (العين ) لاهل الحجاز وأسد أما بنو تميم وربيعة فيسكنون هذه الصيغة ويقولون (العين ) (١٧) وأسد أما بنو تميم وربيعة فيسكنون هذه الصيغة ويقولون (العين أسد انهم يحركون وأسد أما بنو تميم وربيعة فيسكنون عن أهل الحجاز وبني أسد انهم يحركون

٢ ـ صيغة ( فُعُلات ) : روي عن أهل الحجاز وبني أسد انهم يحركون ( ظُلُلُمات ) على وزن ( غُرُ فات وحُجُرات وخُطُوات ) وبنو تميم وبعض قيس يسكنون كل ذلك (٧٧) •

٣ ـ صيغة ( فَعَنْ ) : حكى ابن السكيت عن بني أسد انهم يقولون : في أسنانه حَفْر بتسكين الفاء (٢٩٠) في أسنانه حَفْر بتسكين الفاء (٢٩٠) وحكى الفراء عن بني أسد انهم يقولون : هل رأيت عَيَناً أي أحداثاً وبعض العرب يقول : ما بها عَينْ بسكون الياء (٨٠٠) •

<sup>(</sup>۷۲) المصباح المنير: ۲/۹۵۹ .

<sup>(</sup>۷۳) البحر: ٣/٢٤٦\_٧٤٢٠

<sup>(</sup>٧٤) إعراب القرآن: ١/٩١١ ، البحر: ١٨١/٣ .

<sup>(</sup>٧٥) التكملة: ١٠٧/٤ ( بسط ) في العباب : حرف الطاء: ٢٢-٢٢ ( بسط )، التاج : ٥/٧/١ ( بسط ) والناقة البسط هي الناقة المتروكة مع ولدها لا تمنع عنه ٠

<sup>(</sup>٧٦) مجموع في اللغة والنحو : ق١٠٤ ، المصباح المنير : ١٠٩٥ .

<sup>(</sup>۷۷) التبيان: ١/٨٨ ، الارتشاف : ق٠٦ .

<sup>(</sup>٧٨) الحفر: صفرة تعلو الاستنان ينظر التاج: ٣٠/١٥١ (حفر) .

<sup>(</sup>۷۹) اصلاح المنطق: ۱۸۰ ، الصحاح: ٢/٥٥٦ (حفر) ، اللسان: ١٠٤/٦-٢٠٥ (حفر) ، المصباح المنير: ١٩٥/١ ، التاج: ١٥١/٣ (حقر) . ٨٠١ كنز الحافظ: ٢٧٣ .

وورد عنهم انهم يقولون: الصَّاسَبِ أي الظهر بينما يقول غيرهم التستُلُبِ والصَّلَبِ بنسكين اللام(٨١) .

ان السمة الغالبة لهذه النصوص تدل على ان لهجة أسد آثرت الحركات على السكون ووافقت في طائفة منها لهجة الحجاز التي تحرص على اكتمال الحركات، وفد علل المحدثون ذلك التحريك أو الحرص على اكتمال الصيخ بالحركات بأنه يمثل الحياة الحضرية والحرص على التاني في النطق (٨٢)، ولا شك في أن لهجة أسد قد تأثرت بلهجة الحجاز المتحضرة المجاورة لها ،

أما التسكين ونعني به الميل الى حذف الصائت القصير فالتفسير الصوتي لهذه الظاهرة هو الميل الى السرعة في النطق لتوفير الجهد العضلي وتنتشر هذه الظاهرة في القبائل البدوية(Ar) .

وقد أثر عن لهجة أسد جملة نصوص آثرت فيها التسكين وهذا يظهر مما يأتي:

ـ حكي عن بني أســد وتميم وعامة قيس انهم يسكنون بعض المفردات نحو ( هـُـز ْواً ) و ( كـُـفـْواً ) أما أهل الحجاز فمالوا الى التحريك (٨٤) .

ـ جاء عن تميم وربيعة انها تكسر شين (عَشِيرة) في العدد المركب أمـا أهل الحجاز وبنو أسد فجنحوا الى التسكين فقالوا: (عَشْرة)(٨٥)٠

<sup>(</sup>٨١) البحر: ٣/٣١١ .

<sup>(</sup>٨٢) اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ١٥٧٠

<sup>(</sup>۸۳) نفسه والصفحة نفسها ٠

<sup>·</sup> ۲۹۳/۱ : التبيان (A٤)

<sup>·</sup> ۲۷./۱ : نفسیه (۸۵)

<sup>(</sup>TA) الكهف /NT.

<sup>(</sup>۸۷) الاتحاف : ۷۸

- أ'ثر عن أسد وتميم وعامــة قيس ميلهم الى التسكين في قوله تعـــالى (خُبُـرُ أَ) (٨٦) ومالت لهجة الحجاز الى التحريك فجاء فيها (خُبُـرُ أَ) (٨٧) •

- جنح بعض بني أسلم وتميم وربيعة الى تسكين ( العُثمَّر ) بينما مال أهل الحجاز الى التحريك فقالوا: ( العُثمَّر ) ( ١٨٨ ٠

- حكى الفراء عن تميم وأسد انهم يسكنون المرفوع من (يعلمهم) ونحوه وقد جاءت قراءة أبي عمرو بن العلاء موافقة لهذه اللهجة حيث كان يختلس حركة الاعراب (٨٩) ٠

وفسر سيبويه هذا النهج في القراءة بأنه اسراع في اللفظ فقال: « وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاساً وذلك قولك: يضربنها ومن مأمنك، يسرعون اللفظ ومن ثم قال أبو عمرو: (الى بارئتكم) (٩٠) ويدلك على انها متحركة قولهم: من مأمنتك فيبينون النون فلو كانت ساكنة لم تحقق النون » (٩١) وبذلك فسر قول امرىء القيس:

فاليسوم أشرب عير مستحقب إثما من الله ولا واغسل

ووصف سكون الباء في ( اشرب ) بأنه ليس سكوناً خالصاً بل هــو اشمام (٩٢٠) ، ومما يعزز وجود هذه الظاهرة في لهجة أســد ما رواه صــاحب الوساطة في باب أغاليط الشعراء عن شاعر من بني أسد قال :

<sup>(</sup>٨٨) مجمـوع في اللغة والنحو: ق١١٠ ٠٠

<sup>(</sup>٨٩) النشسر: ٢/٣/٢) الاتخاف : ٨٨٠

<sup>(</sup>٩٠) البقرة/٥٤ ، وينظر الحجة في علل القراءات السبع: ٧٨-٧٧ .

١١١) الكتاب : ٢٠٢/٤ ، وينظر شنمس العلوم : ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>٩٢) الكتاب: ٤/٤/٢ وورد في ديوانه: « فاليوم فاشرب ٠٠٠ ٪ : ٢٥٨ ·

## ننا نوقع شيا وقد مزقت واتسع الخرق على الراقع (٩٣)

بتسكين العين من ( نرقعها ) ، ومما لا شك فيه ان أمرأ القيس كان على صلة ببني أسد فأخذ هذا الأثر اللهجي عنهم وانعكس في شعره .

أما ابن جني فقد فسر مذهب أبي عمرو في القراءة بأنه لا يعنب حذف الحركة بصورة كاملة بل النطق ببعضها (٩٤) •

ويظهر من كلام سيبويه وابن جني أن الميل لهذا الاختلاس انما جاء نتيجة للسرعة في النطق على الرغم من انه انصب على حركة ذات وظيفة إعرابية .

ومما تقدم بتبين لنا تأرجح لهجة أسد بين الميل الى تحريك البنية والميسل الى تسكينها ، وقد علل الدكتور أحمد علم الدين الجندي هذا التأرجح باتساع بطون القبيلة مما جعل بطونها المتاخمة للحجاز تؤثر اكتمال الحركات في الوقت الذي حرصت فيه بطونها المتاخمة لتميم على التسكين (٩٥) ، يضاف السى ذلك أن التسكين يمثل الحياة البدوية بينما يمثل التحريك البيئة المتحضرة التي تحرص على التأنى في النطق (٩٦) .

<sup>(</sup>٩٣) الوساطة بين المتنبي وخصومه: ٥-٦ وعزي البيت للشقران مولى سلامان من قضاعة في شرح أبيات سيبويه للسيرافي: ٢/١٠ وورد فيه « نداريها » بدلا من « نعلقها » وأحسب أن التغيير جاء من فعل الرواة .

<sup>(</sup>٩٤) الخصائص: ٧٢/١ وفسر أبو حيان ذلك بانه فرار من ثقل توالي الحركات، ينظر البحر: ١٨٨/٢٠

<sup>(</sup>٩٥) اللهجات العربية في التراث: ١/٩١١ .

<sup>(</sup>٩٦) اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ١٥٧٠

#### التذئير والتأنيث:

فرقت اللغات السامية بين المذكر والمؤنث باطلاق كلمة على المذكروأخرى على المؤنث ، ففي العربية مثلاً : غلام للمذكر وجارية للمؤنث (٩٧) .

ومرت اللغة العربية بمراحل تأريخية فاقت غيرها من اللغات السامية ولذلك برزت فيها مشكلة التذكير والتأنيث لانها عاشت حيئة متطورة عبر العصور (٩٨) ويرى الدكتور إبراهيم السامرائي ان اللغة العربية القديسة «قد مرت بمرحلة لم يكن الجنس فيها واضحاً بقسميه المذكر والمؤنث تسام الوضوح »(٩٨) ، ولكن بعض اللغات بما فيها اللغات السامية فرقت بين الاشياء التي تتصل بالجنس الحقيقي أي مما لم يذكر من جنسه أما بالنسبة للجمادات كالحجر والجبل والمعاني كالكرم والبخل والعدل وغيرها من الامسور التي لا يلحظ فيها تذكير أو تأنيث فقد تصرفت اللغات إزاءها بطرق مختلفة ففي اللغات الهندواوربية صارت قسما ثالثاً للجنس أطلق عليه ( المحايد ) وهو في الاصل ما ليس مذكراً ولا مؤتثاً (١٠٠) ، أما اللغات السامية فقد وزعت أسسماء القسم الثالث ( المحايد ) على القسمين الآخرين وصارت الاسماء فيها اما مؤتثة واما

<sup>(</sup>٩٧) مقدمة الدكتور رمضان عبدالتواب له ( البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لابي البركات الانباري ) : ٣٨ وقد ضمرب أمثله أخرى من العبريسة والسريانية وغيرهما ، وينظر فقه اللغات السامية : ٩٥ ·

<sup>(</sup>٩٨) النحو العربي نقد وبناءً : ١٣٥٠

<sup>(</sup>٩٩) نفسه والصفحة نفسها وعزا الدكتور أحمد علمالدين الجندي ذلك الى الساميين القدماء الذين لم بألفوا ظاهرة التغريق بين المذكر والمؤنث وينظر اللهجات العربية في التراث: ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>۱۰۰) مقدمة الدكتور رمضان للبلغة : ٣٨ .

مذكرة (١٠١) ولعل ذلك يعود الى سعة خيال الساميين الذي أضفى على كــل الأشياء الجامدة صفة الحياة والشخصية (١٠٢) .

وقد أهمل بعض الملغات ناحية التذكير والتأنيث وقستم الاسماء على قسمين : أسماء للأحياء وأسماء للجماد « ومثل تلك اللغات مجموعة الباتتو في جنوب افريقية ، ففي هذه اللغات يراعي المتكلم في صيغ الأسماء التفرقة بين الحي والجساد »(١٠٣) ، وكذلك « لفة الالجونين تميز بين جنس حي" وجنس غير حي »(١٠٤) ٠

ويقول بروكلمن : « في اللغات البدائية ، ليس هناك و نعان فحسب من الجنس، كما في اللغات السامية ولا ثلاثة أنواع كما في اللغات الهندوأوربية بل فيها غالباً أنواع كثيرة يفترق بعضها عن بعض نحوياً وتتوزع فيها كل أشياء العالم المحسوس ، ويرجع هذا التوزيع في الحقيقة الى تأملات الاهوتية أو بتعبير أحسن تأملات خرافية على قدر ما يبدو للرجل البدائي أن العالم ال من الاحياء »(٠٠) • (١٠٠) • المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الم

الله المعالية اللغويون في توضيح فكرة الجنس في اللغات فيرى برغشتراسر ان : « التأنيث والتذكير من أغنى أبواب النحو ومسائلهما عديدة مشكلة ولم يوفق المستشرقون الى حلها حــلاً جازماً مع صــرف الجهــد الشـــديد في · (1.7) (2.13)

× 100

<sup>(</sup>١٠١) مقدمة الدكتور رمضان للبلغة : ٣٨٠

<sup>(</sup>١٠٢) نفسه والصفحة نفسها ، ويعود هذا الرأى للمستشرق رايت منه من اسرار اللغة: ١٤٧ . ـ (٣ ً ١) مَنْ أَنْمُوارْ اللَّغَة : ١٤٣٠ • ﴿ مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مُنْ مُنْ الْمُعَرِّارِ اللَّغَة الْمُعَا

<sup>(</sup>ع ٠ إن اللغبة ١٠٠٠) . و اللغبة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

<sup>(</sup>١٠٥) فقه اللغات السامية : ٥٩٥، ولم يذهب فندريس بعيدا عن هذا الرأي حينما فسر فكرة الجنس في اللغات الاوربية ، ينظر اللغة : ١٣٣٠

<sup>(</sup>۱.٦) التطور **النحوى**: ۷۳ ·

وذهب الدكتور تمام حسان الى ان التذكير والتأنيث « طريقة من طرق التقسيم النحوي لاظهار التوافق في السياق ليكون التماسك واضحاً فيه ويعبر عنه تعبيراً شكلياً في الغالب من حالاته »(١٠٧) .

وسلكت اللغات طرقاً عدة للتمييز بن المذكر والمؤنث ومن هذه الطرق استعمال العلامات ففي العربية لدينا التاء وألف التأنيث المقصورة والمسدودة أما في اللغة الفرنسية فكانت العلامة أداة التعريف (١٠٨) .

وذهب الدكتور إبراهيم السامرائي الى « ان التأنيث بالعلامة طارىء في العربية من الناحية التاريخية كما هو طارىء في غير العربية من أخواتها الساميات (١٠٩) وخير دليل على ذلك ان العربية احتفظت بطائفة من الاسسماء تعارف الناس على تذكيرها أو تأنيثها دون حاجة الى استعمال العلامة فيها كاليد والذراع والاذن وغيرها (١١٠) ٠

ووردت مجموعة كبيرة من الاسماء التي عرفت بالمؤنثات السامية التي تخلو من علامات التأنيث والتي ورد التذكير فيها أيضاً ولعل هذا الاختلاف بعود الى اللهجات العربية القديمة « فما تذكره قبيلة تؤنثه قبيلة أخرى »(١١١) ويمكن أن نعد ذلك أحد الاسباب التي حدت باللغويين العرب الى توضيح هذه الظاهرة فألتّفوا كتباً عدة فى المذكر والمؤنث (١١٢) .

<sup>(</sup>١.٧) مناهج البحث في اللغة : ٢٥٠٠

<sup>(</sup>١٠٨) نفسه والصفحة نفسها ٠

<sup>(</sup>١٠٩) النحو العربي نقد وبناء: ١٤٣.

<sup>(</sup>۱۱۰) نفسه : ۱۶۲ •

<sup>(</sup>١١١) اللهجات العربية في التراث: ٦٤٣/٢.

<sup>(</sup>١١٢) تنظر مجلة معهد المخطوطات العربية مج١٧ ، ج١ : ٢٩٩\_٣٠٧ فهناك الحصاء لما ألفه اللغويون العرب في هذه الظاهرة غير ما اعتمدت عليه في هذه الرسالة ، عمله الدكتور رمضان عبدالتواب .

ويمكن أن نلمس اختلاف لهجات القبائل في التذكير والتأنيث فيما يأتيي (١١٣):

١ – روي عن أهل الحجاز انهم يقولون: هي الذهب وجاءت مؤتشة في القرآن الكريم: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )(١١٤) ، وذهب غيرهم الى التذكير فقال: هو الذهب(١١٥) .

٢ ـ أنث أهل الحجاز الطريق والسراط والسبيل والزقاق بينما ذكتر بنو تميم ذلك كله (١١٦) .

أما لهجة أسد فكانت كغيرها من اللهجات العربية القديمة إذ اختصت نتأنيث بعض الاسماء وتذكير بعضها الآخر ، نتبين ذلك مما يأتي :

۱ ـ ذكر الفراء ان ( السلاح ) يؤنث ويذكر وروى عن بعض بني دبير وهم بطن من أسد قولهم : « اما سمي جدنا دبيراً لان السلاح أدبرته »(١١٧).

وجاء هذا الاسم مؤنثاً في قول الطرماح:

يهز سلاحاً لم يَرثُها كلالـــة " يشك بها منها أصول المغابن (١١٨)

<sup>(</sup>١١٣) اللاستزادة ينظر اللهجات الغربية في التراث: ٢/٥٢٠-٥٦٥ .

<sup>(</sup>١١٤) التوبة /٣٦٠

<sup>(110)</sup> اللسان: ١/١١٩ (ذهب) .

<sup>(</sup>١١٦) معاني القرآن للاخفش : ١٧/١ .

<sup>(</sup>١١٧) المذكر والمؤنث للفراء: ٩٩، المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٣٤٩ وفيه : «حكى الكسائي والفراء وأبو عبيد ويعقوب أن السلاح يذكر ويؤنث وقال السبجستاني : أخبرني بالتذكير والتأنيث أبو زيد وغيره » وأدبرته: أهلكته شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : في مواضع ثلاث ، ٢١٥ ، ٢١٦، ٢١٥ .

<sup>(</sup>١١٨) اصلاح المنطق: ٣٦٠ ، ديوانه: ٩٠٥ ٠

ويرى الدكتور أحمد علم الدين الجندي ان تأنيث السلاح حدث تتيجـــة لتطور أصاب هذه اللهجة (١١٩) .

٢ ــ روي عن بني أسد انهم يؤنثون (الهدى) وهو ضد الضلال فيقولون: هذه هدى حسنة (١٢٠) وجاء في بعض المصادر انهم يؤنثون (السرى) فضلاً عن ذلك (١٢١) •

ويظهر أن بعض الروايات المتأخرة لم تكن دقيقة إذ نقل عن الفراء أن بعض بني أسد يؤنثون الهدى إلا أن الفراء عزا التأنيث الى بني أسد كلهم (١٢٢)، وجاء في المحكم والتاج ان الكسائي نقل عن بعض بني أسد تأنيثهم للهدى • وقد ورد تأنيث (السرى) في قول جرير:

هم رجعوها بعد ما طالت السرى عواناً وردوا حسرة الكين أسودا (١٣٣) وقد جاءت لفظة الهدى بصيغة التذكير في القرآن الكريم في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١١٩) اللهجات العربية في التراث: ٢/٧٣٧٠

<sup>(</sup>١٢٠) المذكر والمؤنث للقراء: ٨٧ ، مُعاني القرآن للاخفش الاوسط: ١٧/٧ ، مختصر المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة: ٣٣٢ نشـــر في مجلة معهـــد المخطوطـــات مج١٧ ج٢-١٩٧١ ، المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٣٢٣ ، إعراب القرآن: ١/١٣٠ ، البارع في اللغة: ١٣٣١ وفيه: « قال أبو حاتم: الهدى مذكر في جميع اللغات إلا انهم ذكروا أن بعض بني أسد تؤنث الهدى فتقول: هدى حسنة ولا أحق ذلك » .

المخصص : مجه س١٧/١٧ ونقل ما قاله أبو حاتم عن البارع ، المحكم : ٤/٢٦٠ ، التبيان : ١/١٤٥ ، تفسير القرطبي : ١/٠١١ .

<sup>(</sup>۱۲۱) شرح الشافية : ۱/۷۰۱ ، اللسان : ۱/۲/۱۳ (سُرا) ، البحر: (۳۳/۱ ، التاج : ۱/۲۰۱ ( هدى ) ٠ التاج : ۱/۱۰۰ ( هدى ) ٠

<sup>(</sup>١٢٢) المذكر والمؤنث للفراء: ٨٧٠

<sup>(</sup>١٢٣) اللسان : ١٨٧/١٤ ( سرا ) ، شرح ديوان جرير : ١٨٧ .

ومن الاسماء التي جنحت فيها لهجة أسد الى التذكير (الصاع)، قال الفراء: « الصاع يؤنثه أهل الحجاز ويجمعون ثلاثها الى عشرها آصـــع وأصوع والكثيرة صيعان، وأسد وأهل نجد يذركونه ويجمعونه أصواعاً وربسا أنثه بعض بنى أسد (١٢٦).

ولعل استدراك الفراء بقوله: « وربما أنثه بعض بني أسد » يعود الى تأثر بعض بني أسد بلهجة الحجاز وخاصة أولئك الذين كانوا على مقربة من بيئة الحجاز •

وقال الفراء أيضاً: « الاصابع أناث إلا الابهام فان العرب على تأنيثها إلا بني أسد أو بعضهم فانهم يقولون: هذا ابهام، والتأنيث أجود وأحب الينا »(١٢٧).

وجنح أهل الحجاز الى تأنيث ( العنق ) فقالوا : هي العنق ويصغرونها ( عنيقة ) أما بنو أسد فمالوا الى التذكير وقالوا : هو العنق (١٢٨) فاتفقت اللهجتان في تحريك البنية واختلفتا في التذكير والتأنيث المسالة البنية واختلفتا في التذكير والتأنيث

وذكر الفراء أن: « الرياح كلها أناث ، قال أنشدني بعض بني أسد:
كم من جراب عظيم جئت تحمله ودهنة ريحها يتغطي على التفل

<sup>(</sup>١٢٤) البقرة /١٢٠٠ •

<sup>(</sup>١٢٥) الزمر /٢٣٠

<sup>(</sup>١٢٦) المذكر والمؤنث للفراء: ٩٦ ، المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٣٥٦في ٣٥٧، المصباح المنير: ٨١/١) ، وفيه قال الزجاج: التذكير افصح عند العلماء ٠ (١٢٧) المذكر والمؤنث للفراء: ٧٨ ، مختصر المذكر والمؤنث: ٣٢٩ ، المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٣٠٣ ، البحر: ١/٤٨ ، الشوارد في اللغة: ٢٢٨ (١٢٨) مجموع في اللغة والنحو: ق١٠٤ .

فال: أنشدنيه عدة من بني أسد كلهم يقول: « يغطي » فيذكرونه وكأنهم اجترأوا على ذلك إذ كانت الربح ليس فيها هاء وربما ذهب بالربح الى الارج والنشر » (۱۳۱۰) • ووردت روايتان متضاربتان ذكرهما ابن الاعرابي ، فقال: «قال الأموي: سمعت بني أسد يذكرون (الموسى): موسى الحجمام ، ويجرونه فيقولون: هذا موسى ملاترى وهو (منفعكل) من أوسيت قال: ويجرون اسم الرجل إذا كان اسمه موسى فيقولون: هذا موسى قد جاء فيلحفونه باوسيت فيجرونه » (۱۲۰) •

ثم ذكر روايه أخرى ينقض فيها الكسائمي قول الاموي إذ قال: «سمعتهم يؤتثون موسى كما ترى »(١٣١) •

ويمكن أن نوفق بين الروايتين إذا ما أخذنا بالحسبان أن قبيلة أسلم متسعة البطون ومنتشرة في مساحات شاسعة فمن أنث منهم لا يبعد أن يكون قريباً ممن أنث من القبائل الاخرى فسمع الكسائي تأنيثها من طائفة وسمع الاموي تذكيرها من طائفة أخرى ومما يعزز ما ذهب اليه الاموي أن بني أسد يصرفون المسنوع من الصرف (١٢٢) .

ومما أثر عن هذه اللهجة انها فرقت بين السلحفاة إذا كانت ذكراً أو أنثى فالذكر من السلاحف فيها يسمى الغيلم ، أما الانثى فسلحفاة (١٣٣) • ويبدو أن هـذه المرحلة مرحلة متطـورة بالنسبة لهذه اللهجـة حيث لجـأت الى التخصيص •

<sup>(</sup>١٢٩) المذكر والمؤنث للفراء: ٩٧ ، المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٢١٥–٢١٥

<sup>(</sup>۱۳۰) النوادر لابن الاعرابي: ١/٥٨-٨٦.

<sup>(</sup>۱۳۱) النوادر لابن الاعرابي: ١/٥٨ـ٨٦ ويجرونها: يصرفونها •

٠ ٢٦٤ : الاتحاف : ١٣٢٠

<sup>(</sup>۱۳۳) التهذيب: ٥/٤٢٤ ، المصباح المنير: ١/٢٨٦ ٠

ومما يسكن أن نضيفه في عرض هذه الظاهرة في لهجة أسد هو استبدالهم علامتي التأنيث ، ألف التأنيث المقصورة والممدودة بالتاء ، فمؤنث سسكران وملان وعطشان ، سكرانة وملانة وعطشانة (١٣٤) وما جاء في الفصحى أن مؤنث عطشان عطشى ومؤنث ندمان ندمى وهكذا ، ولهذا نجد أن لهجة أسد قد عوضت عن علامة التأنيث (الألف المقصورة) بعلامة أكثر شيوعاً ليس في العربية فحسب بل في اللغات السامية وهي تاء التأنيث (١٢٥) . .

وورد عنهم انهم يقولون للخنفساء خنفسة فقد حكي عن يونس أن بني أسد يقولون ذلك وروي عن الكسائي انه قال: « يقال: رأيت خُنفَساً على حُنفَسة » (١٣٦٠) • ومن خلال هذا النص نرى ان اللهجة قد عوضت عن علامة التأنيث وهي ألف التأنيث الممدودة بالعلامة الاكثر انتشاراً وهي التاء •

وما حدث في لهجة أسد قديماً ما يزال يحدث في الوقت الحاضر مما حدا بمجمع اللغة العربية الى اجازة تأنيث ( فغلان على فعلانة ) وصرفها وجمعها جمع تصحيح (١٣٧) ، يضاف الى ذلك أن بعض اللهجات العربية المعاصرة قد ابتعدت عن تينك العلامتين واستعملت التاء بدلا منهما فعوضاً عن حمراء وصفراء وخضراء يقال: ( حكمره وخكضره وصكوه) وبدلا من حبلى وسلمى

<sup>(</sup>۱۳۶) اصلاح المنطق: ۳۰۸، الصحاح: ۱/۱۱ (غضب)، ۲/۷۲ (سکر)، المخصص: مج س۱۱۱۱، ۱۱۱ مجه س۱۱/۱۱) شرح المفصل: ۱/۲۱، شرح الكافية: ۱/۱۰، تسهيل الفوائد: ۲۱۸، اللسان: ۱/۱۱۱ (غضب)، ۱/۲۷۴ (سكر)، شرح ابن الناظم: ۲۱۷، المصباح المنير: ۲/۳۲ ، شرح التصريح: ۲/۳۲۲، المزهر: ۲/۷۲۲، شرح الاشموني: ۲/۳۲۸، شرح التصريح: ۲/۳۲۲، المتاج: ۱/۳۱۱ (غضب) ۲۷۳/۳۲ (سكر)، حاشية الصبان: ۳/۲۲۲، التاج: ۱/۳۱۱ (غضب) ۲۷۳/۳۲ (سكر)، ۸/۷۲ (كسل) ۱۹/۲۷ (ندم).

<sup>(</sup>١٣٥) مقدمة الدكتور رمضان للبلغة : ٢٤٠

<sup>(</sup>١٣٦) المذكر والمؤنث لابن الانباري: ١٢١ ، المصباح المنير: ١/٢٣٠ . (١٣٧) ينظر البحوث والمحاضرات: ٨٣٠

يقال (حبله وسلمه) ويعد ذلك مرحلة متطورة في تاريخ اللهجات العربية (١٣٨٠) ولعل العزوف عن استعمال هاتين العلامتين وحلول التاء محلهما يعبر عن «ميل اللغة الى أن تسير في طريق السهولة والتيسير فبدلا من أن يكون عندنا للتأنيث نلاث علامات تصبح في اللغة علامة واحدة لكل أنواع المؤنث »(١٢٩٠) •

#### كسير حروف المضارعة:

تطرق سيبويه لهذه الظاهرة في ( باب ما تكسر فيه أوائل الافعال المضارعة للاسماء كما كسرت ثاني الحروف حين قلت فعل ) وعزاها السي جميع العرب « إلا أهل الحجاز وذلك قولهم: أنت تبعلم ذاك ، وأنا إعلم وهي تبعلم ونحن نبعلم ذاك وكذلك كل شيء فيه فعل من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام أو عين والمضاعف وذلك قولك: شقيت تبشقى وخشيت فأنا إخشى وعلنا فنحن نبخال وعكضضتن فانتن تبعضضن وأنت تعضضن وأنت تعضضن وأنه وخشين هانه المناه

ولم يرد عن اللهجات العربية القديمة كسر حرف المضارعة إذا كان ياء ف « جميع العرب إلا أهل الحجاز يجوزون كسر حرف المضارعة سوى الياء »(١٤١) .

وأطلق اللغويون القدامي مصطلح التلتلة على هذه الظاهرة وعزيت لبهراء ، قال ابن جني:

« وأما تلتلة بهراء فانها تقول : تعلمون وتصنعون بكسر أوائل الحروف »(١٤٢) ، ويفهم من ذلك أن بهراء تكسر حرف المضارعة إذا كان تاء ٠

<sup>(</sup>١٣٨) مقدمة الدكتور رمضان للبلغة: ٧٤٠

<sup>(</sup>١٣٩) نفسه والصفحة نفسها .

<sup>·</sup> ۱۱./٤ : الكتاب (١٤٠)

<sup>(</sup>١٤١) شسرح الشيافية : ١٤١/١ .

١٤٢١ سر الصناعة : ١/٢٥٠٠

وأُثر عن لهجة أسد انها تكسر حروف المضارعة (١٤٢) واشتركت في ذلك مع قبائل عدة كقيس وتميم وربيعة أما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هـوازن وأزد السراة وبعض هذيل فمالوا الى الفتح (١٤٤) وقد عمم سيبويه كسر حروف المضارعة ليشمل « جميع العرب إلا أهل الحجاز »(١٤٥) •

ويعد كسر حروف المضارعة ظاهرة سامية قديمة توجد في العبرية والسريانية والجشية (١٤١) ويرى الدكتور إبراهيم أنيس ان « الاصل في شكل حروف المضارعة هو ما شاع في لهجات الحجاز من الفتح في كل الحالات وقد انحدر هذا الاصل الى هذه اللهجات من السامية الاولى ثم تطور الى كسر في معظم اللغات السامية » (١٤٧) ، أما الدكتور رمضان عبدالتواب فيرى أن فتح أحرف المضارعة « حادث في العربية القديمة بدليل عدم وجوده في اللغات السامية الاخرى وبدليل ما بقي من الكسر في بعض اللهجات العربية القديمة » (١٤٨) ، أما بروكلمن فيرى ان الاصل في حروف المضارعة هو الفتح ثم ظهرت الكسرة بعد ذلك فقال: « غير أن الفتحة قد عادت الى الظهور مطلقاً في العربية ولا تظهر فيها الكسرة إلا في اللهجات » (١٤٩) •

ومما يؤكد أصالة الكسر في حروف المضارعة في اللغات السامية هو استمراره حتى الآن في طائفة من اللهجات العربية الحديثة (١٥٠) وبقيت بعض

<sup>(</sup>١٤٣) شرح الانباري على المفضليات: ٢٠ ، إقراب القرآن: ١٢٣/١ ، ليس في كلام العرب: ١٠٣\_١٠ ، الصاحبي: ٥٣ ، الارتشاف: ق٥١ ، البحر: ١/٣٠] ( وقى ) ٠ ( وقى ) ٠

<sup>(</sup>١٤٤١) اللسان : ٥١/١٥عـ٣٠٦ ( وقى ) ٠

<sup>(</sup>١٤٥) الكتاب : ١١٠/٤ .

<sup>(</sup>١٤٦) فصول في فقه اللغة : ١٢٥ ، اللهجات العربية في التراث : ١/٣٩٧ .

<sup>(</sup>١٤٧) في اللهجات العربية : ١٤٠٠

<sup>(</sup>١٤٨) فصول في فقه اللغة : ١٢٥٠

<sup>(</sup>١٤٩) فقه اللغات السامية: ١١٦٠

<sup>(</sup>١٥٠) فصول في فقه اللغة: ١٢٥.

آثارها في العربية الفصحى إذ روي الكسر في همـزة (اخال) بمعنى أظـن وجاءت في لهجة أسد مفتوحة يقول الجوهري: «وتقول في مستقبله أخـال بكسر الالف وهو الافصح وبنو أسد تقول: أخال بالفتح وهو القياس»(١٥١).

ويظهر أثر ميل لهجة أسد الى الاتباع في فتح الهمزة إلا ان الدكتور رابين رجح فتح همزة أخال الى الازد وليس أسد واعتمد الدكتور الجندي رأي رابين دون أن يشير اليه (١٥٢) ونص الجوهري وغيره صريح في عزو ذلك الى قبيلة أسد .

وانعكست آثار هذه الظاهرة في القراءات القرآنية وفي الشعر (١٥٣) مما يؤكد انتشارها على نطاق واسع في طائفة من اللهجات العربية القديمة في الوقت الذي احتفظت فيه الفصحى بالفتح و وشاع كسر حروف المضارعة إلا الياء غير أن لهجة أسد جنحت الى كسر الياء في بعض الافعال فقالت في مضارع وجل ييجل (١٥٥) وفي مضارع وجع ييجع (١٥٥) وقد ذهب اللغويون مذاهب شتى في تفسير ذلك فقال سيبويه: « وقال بعضهم: يريجل كأنه لما كره الياء مع الواو كسر الياء ليقلب الواو ياء »(١٥٥) ، أما الاخفش فقال:

<sup>(</sup>۱۵۱) الصحاح: ۱۲۹۲/۱ (خيل) ، ألف باء: ١/٢٦/١ ، اللسان: ٢٦٢/١١ ، (حيل) ، المقاصد النحوية: ١/٨٨١ ، شـرح التصريح: ١/٨٥١ ، (خيل) ، المغزانة: ١١/٤ ، ١١/٤ .

<sup>(</sup>١٥٢) ينظر ص١٣٠ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۱۵۳) ينظر ص ۲۷ و ص۷۳ من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>١٥٤) ليس في كلام العرب: ٥٨، ديوان الادب: ٣٦١/٣، الصمحاح: ٢٨٥٨/٢ ( يسر ) ، ١٨٤٠/٥ ( وجل ) ، تفسير القرطبي: ٧/٥٣٣ ، اللسان: ٢٢٢/١١ ( وجل ) ، التاج: ٨/٣٥ ( وجل ) .

<sup>(</sup>١٥٥) ليسَ في كلام العرب: ١٠٢-١٠٢ ، ألف باء: ١/٨٥١-١٥٩ ، اللسان: ٣٩٩/٨ ( وجع ) ، التاج : ٥/٣٣٥ ( وجع ) .

<sup>(</sup>١٥٦) الكتاب: ١١١/٤-١١١ ٠

« وقد كسروا الياء في باب (وجل) لان الواو قد تحولت الى الياء مع التاء والنوذ والالف فلو فتحوها استتكروا الواو ولو فتحوا الياء لجاءت الواو فكسروا الياء فقالوا: يريجل ليكون الذي بعدها ياء، وكانت الياء أخف مع الياء من الواو مع الياء »(١٥٧) •

أما الفراء فلعل كسر الياء بقوله: « انما كسر ليتفق اللفظ فيها واللفظ بأخواتها وذلك ان بعض العرب يقول: أنا إيجل وأنت تربيجل ونحن نربيجل فلو قالوا هو يوجل كانت الياء قد خالفت أخواتها »(١٥٨) •

وقال ابن جني: « فأما قولهم في يوجل ويوحل وغيرهما ييجل ويريحل بكسر الياء فانما احتمل ذلك هناك من قبل انهم أرادوا قلب الواو ياء هربأ من ثقل الواو لان الياء على كل حال أخف من الواو »(١٥٩) • وعلل ابن يعيش جنوح اللهجة لذلك طلباً للتخفيف لان « اجتماع الواو والياء مما يستثقلونه لا سيما إذا تقدمت الياء والواو »(١٦٠) ، ويظهر أن الواو أبدلت في يوجل ويوجع ياء لانهم كرهوا الياء مع الواو على حد تعبير سيبويه المار ذكره شم جنحت اللهجة بعد ذلك الى اتباع الياء الاولى للياء الثانية عن طريق كسر حرف المضارعة وهذا الضرب من الاتباع ذو أثر رجوعي حيث تأثر الصوت الاول بالشاني •

## فعيل وأفعيل:

وردت طائفة من الافعال على وزن ( فكعك ) مرة وعلى وزن ( أفعل ) مرة أخرى ومعناهما واحد لا يختلف ، وقد وقف اللغويون القدامي موقفين

<sup>(</sup>١٥٧) معاني القرآن للاخفش: ٣٩٧/٢٠

<sup>(</sup>۱۵۸) الخزانة: ۱**/۳۳** 

<sup>· 191/1:</sup> بالمحتسب : ١٩٨/١ .

۱۲/۱ شرح المفصل : ۱/۲/۱ .

متباينين إزاء ذلك فذهبت طائفة منهم الى ان المعنى لكلتا الصيغتين واحسد واختلاف الصيغة يعود الى اختلاف اللهجات ، فقال الخليل: « وقد يجيء فعلت وأفعلت المعنى فيهما واحد ، إلا أن اللغتين اختلفتا ، فيجيء به قدوم على فعلت ويلحق قوم فيه الألف فيبنونه على أفعلت »(١٦١) .

وعرف أبو عبيدة بهذا النهج إزاء هذه الظاهرة ومن مظاهر تسامحه ذلك انه أجاز الصيغتين كلتيهما في أكثر من مرة وقد حكى عنه ابن دريب « غمد السيف وأغمده لغتان فصيحتان » (١٦٢) وأجاز أبوعبيدة أيضاً : « برقت السماء وأبرقت ورعدت وأرعدت » (١٦٣) .

وكان موقف أبي زيد الانصاري متسامحاً أكثر من غيره فقد كان « يتسع في اللغات حتى ربما جاء بالشيء الضعيف فيجري ذلك مجرى القوي» (١٦٤٠). ومن مظاهر تسامحه انه أجاز رعد وأرعد وبرق وأبرق (١٦٠٠).

وكان الكسائبي يقول: « قلما سمعت في شيء فعلت إلا وقد سمعت فيه أفعلت »(١٦٦) .

وذهب ابن درستويه الى ان الاتفاق بين صيغتي فعل وافعل آت من اختلاف اللهجات العربية القديمة فقال: « لا يكون فعل وافعل بمعنى واحد كما لم يكونا على بناء واحد إلا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين فأما من لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد ••• وليس يجيء شيء من

00.7

<sup>(</sup>١٦١) الكتاب : ١/١٤ .

<sup>(</sup>١٦٢) الجمهرة: ٣/٤٣٤ ·

<sup>(</sup>١٦٣) نفسه : ٣/ ٢٥٥ ٠

<sup>(</sup>۱٦٤) فعلت وأفعلت: ٨٨٠

<sup>(</sup>١٦٥) الخصائص : ٢٩٤/٣ .

<sup>(</sup>١٦٦) المزهسر : ٢/٧٠٤ ٠

هذا إلا على لغتين متباينتين كما بيناً أو يكون على معنيين مختلفين »(١١٧) • وقال أيضاً : « ولا يكون معنى رعد وأرعد واحداً ولا معنى بسرق وأبرق واحداً إلا أن يكون ذلك في لغتين متباينتين »(١٦٨) •

وذهب ابن سيده مذهب المتسمّحين ممن سبقوه فقال: « وقد يكون فعلت وأفعلت بمعنى واحد كأن كل واحد منهما لغة لقوم ثم تختلط فتستعمل اللغتان كقولك: قلته البيع وأقلته وشغله وأشغله وصر "أذنيه وأصر إذا أقامهما »(١٦٩) .

أما المتشددون فأنكروا أن تكون الصيغتان بمعنى واحد مما دفعهم الى قبول إحداهما ورفض الاخرى وكان على رأسهم الاصمعي فقد عرف عنه « ولعه بالجيد المشهور ويضيق فيما سواه »(١٧٠) فقد أنكر طائفة من الافعال وردت عن العرب بكلتا الصيغتين فكان يقبل إحداهما ويرفض الاخرى، قال ابن دريد: « سألت أبا حاتم عن باع وأباع فقال: سألت الاصمعي عن هذا فقال: لا يقال: أباع ، فقلت قول الشاعر الاجدع بن مالك الهمداني:

ورضيت آلاء الكميت فمن يبع فرساً فليس جوادنا بمناع

فقال: اي غير متعرض للبيع، قال الاصمعي: لعلها لغة لهم يعني أهل اليسن، قال أبو بكر وقد سمعت جماعة من جرم فصحاء يقولون: أبعت الشيء فعلمت انها لغة لهم »(١٧١) ويتبين لنا من خلال النص أن الاصمعي قد فصل بين مستويين من الاستعمال اللغوي هما مستوى العربية الفصحى وهو الذي أخذ به ومستوى اللهجات فأنكره •

<sup>(</sup>١٦٧) تصحيح الفصيح: ١/٥١٥-١٦٦ ونقل في المزهر: ١/٨٤-٥٨٠ .

<sup>(</sup>١٦٨) تصحيح الفصيح: ١٧٧/١.

<sup>(</sup>١٦٩) المخصيص: مج٤ س١٢١/١٤٠

<sup>(</sup>۱۷۰) فعلت وأفعلت : ۸۸ .

<sup>(</sup>١٧١) الجمهرة : ٣٦/٣٣ .

ومن مظاهر تشدده انكاره على الكميت بن زيد الاسدي قوله: أبرق وأرعبد يا يزيد د فما وعيدك لي بضائر (١٧٢)

«قال أبو حاتم: قلت للاصمعي: أتجيز اتك لتبرق لي وترعد؟ فقال: لا ، انما هو تبرأق وترعد » (١٧٢) ثم ذكر له أبو حاتم قول الكميت فقال الاصمعي: « هذا جرمقاني من أهل الموصل ولا آخذ بلغته »(١٧٤) • ونقد ابن درستویه موقف الاصمعي مما قاله الكمیت فقال: « ذلك لان الاصمعي صاحب روایة وسماع ولیس بصاحب قیاس وظر »(١٧٥) •

وقد عرف عن البصريين المتشددين انهم يأخذون بعض ما ورد من الصيغتين ويردون الآخر من ذلك ما ذكره ابن دريد: « غلقت الباب وأغلقت وأبسى البصريون إلا أغلقته ولم يجيزوا غلقته البتة »(١٧٦) و «أنكر البصريون ضسَب" عليه ولم يجيزوا إلا أضسَب" فهو منضب" »(١٧٧) .

وأنكر ابن خالويه اتفاق فعل وافعل في المعنى إلا ما ندر « لان جميع كلام العرب أن يقال : فعل الشيء وافعله غيره »(١٧٨) .

وذهب بعض المحدثين مذهب المتسمحين من اللغويين القدامي فعدوا ما ورد من أفعال بكلتا الصيغتين ومعناهما واحد من باب اختلاف اللهجات العربية القديمة ومن بين هؤلاء الدكتور خليل العظية إذ قال (١٧٩): « ويتضح

<sup>(</sup>۱۷۲) ورد البيت في ديوانه: ١/٥/١٠

<sup>(</sup>١٧٣) الخصائص : ٣/٣/٣] . ١٧٣

<sup>(</sup>١٧٤) تُقسمه والصفحة تقسمها ٠

۱۷۷/۱ : تصحیح الغصیح (۱۷۷)

<sup>(</sup>١٧٦) الجمهرة: ٣/٣٩).

<sup>(</sup>۱۷۷) نفسه والصفحة نفسها ٠

<sup>(</sup>١٧٨) أيس في كلام العرب: ١٥٦٠

<sup>·</sup> ١٧١/١ : المخصيص : معج ٤ س ١٧١/١٤ .

من استقراء هذه المسألة ان الاتفاق الوارد بين صيغتي الافعال آت من اختلاف اللهجات ، فلهجة قبيلة ما (افعل) ولقبيلة أخرى (فعل) »(١٨٠) .

ودرس الدكتور أحمد علم الدين الجندي هذه الظاهرة دراسة وافية ووجد ان اللهجات العربية القديمة تجنح الى اختيار إحدى الصيغتين دون الاخرى(١٨١) •

وقد عزيت الصيغة المجردة ( فعل ) في معظم الاحيان الى المناطق المتحضرة كبيئة الحجاز ، أما صيغة ( أفعل ) فكانت شائعة بين القبائل البدوية كقيس وتميم وأسد غير أن ذلك لا يطرد مطلقاً فقد ورد ان القبائل البدوية قد تستعمل الصيغة المجردة بينما تستعمل بيئة الحجاز الصيغة المزيدة (١٨٢) .

وقد ورد على صيغة (أفعل) في لهجة أسد طائفة من الافعال منها :-

\_ « قال الفراء : أهل الحجاز يقولون : فتنت الرجل وتميم وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون : أفتنت الرجل »(١٨٣) وفرق الخليل وسيبويه بينهما فقالا : فتنته جعلت فيه فتنة مشل عجلته وافتنته جعلته مفتتاً »(١٨٤) .

ـ أهل الحجاز يقولون : حللت من الاحرام أحل والرجل حلال وكذلك سمعد بن بكر ، وكذا يقولون : حرم الرجل فهو حرام إذا صار محرماً وقوم

<sup>(</sup>۱۸۰) فعلت وأفعلت: ٦٣٠

<sup>(</sup>١٨١) اللهجات العربية في التراث: ٢/٦١٣-٢٢٣٠

<sup>(</sup>١٨٢) اللهجا تالعربية في التراث: ٢/٩١٦ ، اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ١٧٥ .

<sup>(</sup>١٨٣) إعراب القرآن: ١/٩٤) ، التبيان: ٣٠٨/٣ ، تفسير القرطبي: ٥/٣٣

١٨٤) الكتاب : ١/٢٥ ·

حرم • وأسد وقيس وتميم يقولون : أحل من احرامه فهو محل وأحرم فهو محرم » (١٨٥) •

ــ واستعمل بنو دبير صيغة أفعل فقالوا أدبر (١٨٦) وذكر الفراء ال دبر وأدبر لغتان فقالوا دبر النهار وأدبر ودبر الصيف وأدبر (١٨٢).

\_ في لهجة الحجاز لات يليت بينما لهجة غطفان وأسد ألبِت يألئت (١٨٩٠).

\_ قال الفراء: « وقد أعصفت الريح وعصفت وبالالف لغة بني أسد، أنشدني بعض بني دبير:

ــ ذكر النحاس أن لهجة الحجاز نكر أما لهجة أســـ وتميــم فجاءت بالالف (أنكر)(١٩١٧) .

<sup>(</sup>١٨٥) التبيان: ٣/٢٣/٤٠

<sup>(</sup>١٨٦) ينظر ص ١٦٨ من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>١٨٧) اللسان: ٤/٠٧٠ ( دبر ) ٠

<sup>(</sup>۱۸۸) هــود/۱۱۵ ، شواذ ابن خالویه: ۲۱ .

<sup>(</sup>١٨٩) البحر : ١١٧/٨ •

<sup>(</sup>١٩٠) معاني القرآنُ: ١/٠١٤ ، تفسير الطبري: ١١/١١ ، المذكر والمؤنمث لابن الانباري: ١٥٥ ، ديـوان الادب: ٣١٥/٢ ، الصحاح: ١٤٠٤/٤ العبير (عصف) ، مجموع في اللغة والنحو: ق٢٠١ ، زاد المسير: ١٩/٤ ، تفسير القرطبي: ١١/٢١ ، العباب حرف الغاء \_ : ١٤٤ (عصف) ، البحر: ٣٣٢/٣ ، التاج: ٢/٣١ (عصف) .

<sup>(</sup>١٩١) إعراب القرآن : ٢/٠٠٠٠

ومما وردت فيه الصيغة مجردة من الهمزة:

\_ لهجة تميم وأسد (تكفر) ولهجة أهل الحجاز (أتفى)(١٩٢)٠

\_ وفي اللسان: « أقهم عن الطعام وأقهى أي أمسك وصار لا يشتهيه ، وقنهيي َ لبعض بني أسد »(١٩٢) •

- روي عن بني أسد وتميم وقيس انهم يقولون: يحب وتحب ونحب ونحب وأحب وأحب (١٩٤) ، قال الاخفش: « لم نسمع: حببت • وقال الفراء: لم نسمع حببت إلا في بيت أنشده الكسائي:

وأقسيم لولا تمره ما حبَته ولا كان أدنى من عبيد ومُشرق (١٩٥٠) وعلى هذه اللهجة قرأ أبو رجاء العطاردي:

( فاتبعوني يك بك الله )(١٩٦١) بفتح الياء(١٩٧) .

\_ أَجَنَتُهُ الليل لهجة تميم ولهجة أسد جَنتُه الليل (١٩٨) .

قال المرار الفقعسي:

آليت لا أُخفي إذا الليل جَنتني سنا النارِ عن سارٍ ولا متنور (١٩٩٠)

<sup>(</sup>١٩٢) إعراب القرآن: ١/٠٥٠ ، التبيان: ١/٠٦١ ، تفسير القرطبي: ١/٢٣٤ .

<sup>(</sup>١٩٣١) اللسان : ١٩٦/١٢ (قهم) ٠

<sup>(</sup>١٩٤) إعراب القرآن أ ٣٢١/١ .

<sup>(</sup>١٩٥) نفسه: ١/٢٢/١ والشاهد لغيلان بن شجاع النهشلي · ينظر شرح المفصل: ١٩٥) السان: ١/٨٩/١ (حبب) ·

<sup>(</sup>١٩٦) آل عمران /٣١ .

<sup>(</sup>۱۹۷) شواذ ابن خالویه : ۲۰ ، إعراب القرآن : ۱/۱۲ .

<sup>(</sup>١٩٨) التبيان : ١٨١/٤ .

<sup>(</sup>۱۹۹) شيعراء أمويون: ۲/۲٥٤٠

#### أبنية الافعسال:

عالج ابن جني اختلاف ابنية الافعال تحت باب (في تركب اللغات) (٢٠٠) وعزا ذلك الى اختلاف اللهجات العربية وما وقع بينها من تأثر وتأثير ، قال : « وكذلك حال قولهم : قَنَط يقنَط انما هو لغتان تداخلتا وذلك ان قَنط يقنط لغة ، وقنكط يقنيط أخرى ثم تداخلتا فتركبت لغة ثالثة »(٢٠١) .

وذهبت طائفة من الصرفيين الى تصنيف الافعال الثلاثية والافعال المضارعة المشتقة منها تحت ستة أبواب (٢٠٢) ، إلا انها لا تخضع لقاعدة واحدة ولا يصح أن تنسب للغة موحدة كلغة القرآن الكريم « ويظهر ان الرواة تلقفوها من لهجات عربية متباينة خضعت كل منها لقاعدة خاصة في اشتقاق المضارع من الماضي أو العكس »(٢٠٢) ولذا جاءت أبواب الثلاثي كما رواها النحاة تمثل أكثر من لهجة والذي وصل الينا ما هو إلا مزيج من لهجات عدة (٢٠٤) .

وعنزي لأسد طائفة من الافعال اختلف بناؤها عما هو عليه في العربية الفصحى أو اللهجات الاخرى ،ولا يعني ذلك ان لهجة أسد قد رغبت عن باب وفضلت آخر عليه بقدر ما يعني سلوك هذه اللهجة في تلك الطائفة من الافعال التي وصلت معزوة في طريقة بنائها لاسد ويتضح ذلك من خلال عرض تلك الروايات على الوجه الآتى:

١ \_ باب فكعك يقعثل ( نكسر كنسر ) :

<sup>·</sup> ٣٧٤/١ : الخصائص (٢٠٠٠)

<sup>(</sup>۲.۱) نفسه : ۱/۳۸۰ ۰

<sup>(</sup>٢٠٢) المنصف: ١٨٥/١ ، شدا العرف في فن الصرف: ٣٠-٣٠ .

<sup>(</sup>۲۰۳) من أسرار اللغة : ۳۱

<sup>(</sup>٢٠.٤) في اللهجات العربية : ١٦٨ .

\_ عكف على الشيء بمعنى أقبل عليه مواظبًا (٢٠٥) فهو من باب نصر إذ تقول في مضارعه يعكفُ أما في لهجة بني أسد فهو من باب ضرب وقالوا في مضارعه يعكف (٢٠٦) .

\_ الفعل علق بمعنى تناول ورد مضموم العين في المضارع ( يعلنق ) أما في لهجة بني دبير من أسد فجاء الفعل من باب فرح فقالوا : عَـلِّق ىعلىق (٢٠٧) •

ورد مضارع الفعل صغا يصغو مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع أما في لهجة أسد فورد مفتوح العين في الماضي والمضارع فقالوا: صغى يَصغَى فهو من باب فتح يفتح في لهجتهم (٢٠٨) .

# ٢ \_ باب فكعكل يكفعيل (ضكر كب يكضرب):

\_ ورد مضارع الفعل حفر يحفر بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع أما في لهجة أسد فورد بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع أي حَفِر يحفر (٢٠٩) فهو من باب فرح فيها •

\_ « جَفّ الثوب يَجِف من باب ضرب وفي لغة لبني أسد من باب تَعبِ »(٢١٠) وورد في الصحاح: « جف الثوب وغيره يجنِف بالكسر حَفافاً

<sup>(</sup>۲۰۰) العين: ١/٥٠١ (عكف) ٠

<sup>(</sup>۲۰٦) الإتحاف : ۱۳۸

<sup>(</sup>٢٠٧) المخصص: مج ٣ س١٦/١٢ ، المحكم: ١/١٢١ ، اللسان: ١٢٤/١ (علـق) ٠

<sup>·</sup> ۸-۷: ۸: الطبري تفسير الطبري

<sup>(</sup>٢٠٩) التهذيب: ٥/١٥ (حفر) ، الإفعال: ١/٩٠٦ ، الصحاح: ٢/٥٦٢ (حفر) ، اللسان : ٤/٤ . ٢٠٥ (حفر) ، المصباح المنير : ١٩٥/١ ·

<sup>·</sup> ١٤١/١ : الصباح المنير : ١٤١/١ ·

وجنفوفاً ويتجنف بالفتح لغة فيه حكاها أبو زيد وردها الكسائي »(٢١١)، فورد الفعل في الفصحى مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع أما في لهجة أسد فورد مكسور العين في الماضي مفتوحها في المضارع أي جنف يتجنف فهو من باب فرح يفرح .

ــ أما الفعل قنط بمعنى يأس فقد ورد بأشكال مختلفة من حيث البنية ووضع تحت أبواب عدة « وبابه جلس ودخل وطــرب وسلم »(٢١٢) وتبعــأ لاختلاف عينه في الماضي ورد اختلافها في المضارع فجاء قائك يكفشط وقائك يكفشط يكفشط

وقَــُنِط يقنكط وقــُنبِط يكقنبط ، وقد مر بنا تعليل

ابن جني لهذا الاختلاف وعزاه الى تمازج اللهجات ببعضها (٢١٣) فقد ورد الفعل من باب ضرب في لهجة أهل الحجاز وبني أسد أي قَـنـَط يقنـِط (٢١٤) • ٣ ـ باب فـعـِل يتفعـَل ( فـر ح يفر ح ):

- جاء الفعل كتبر كبكر مكسور العين في الماضي ومفتوحها في المضارع أما في لهجة أسد فجاء مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع أي كبر يكبئر (٢١٥) على وزن نصر ينصر •

ـ « قالَ الفراء : بنو أسد يقولون : زكهد "ت في الرجل أزهك فيه ،

<sup>. 1.0 (111)</sup> 

<sup>(</sup>٢١٢) الصحاح: ١٣٣٨/٤ (جف) ، مختار الصحاح: ٢٥٥٠

<sup>(</sup>٢١٣) الخصائص: ١/٤٧١ ، ينظر ص١٨٤ من هذا الكتاب ٠

<sup>·</sup> ١٦٧ : الاتحاف : ١٦٧ ·

٠ ١٥٤/٣ : ١٥٤/١٥١ ٠

وقيس وتميم يقولون: زَهَدَت في الرجل أزهد فيه »(٢١٦) فهو من باب فرح يفرَح في لهجة أسد ومن باب فتكح يفتكح في لهجة قيس وتميم •

\_ قال أبو جعفر النحاس: « وزن كاد فُعلِ على لغة أهل الحجاز وبني أسد ، وبنو قيس يقولون: كندت فهي عندهم فُكمُلُت ُ »(٢١٧) .

واختلف اللغويون والنحويون في أصل الفعل كاد وفي بنائه فقال الخليل: « مصدر كاد يكون كوداً ومكادة » (٢١٨ ، وذكر ان « لغة بني عكدي : كُدُرُت افعل كذا ، بالضم » (٢١٩) .

وقال سيبويه: « كِدُتُ أَفعل ذاك وكِدُت تفرغ فكِدُت فَعلِدت وَعلِد وَكَالِمُ وَكَالِمُ وَكَالِمُ وَكَالِمُ وَكَ وَفَعَلْت »(٢٢٠) •

وقال أيضاً: «كُدتَ تَكَاد اعتلت من فَعُل يفعَل وهي نظيرة مِتُ في أنها شـاذة ولم يجيئا على ماكثر وأطرد من فَعُل وفَعِل »(٢٢١) •

وورد في اللسان: « حكى ابن مجاهد عن أهل اللغة كاد يكاد كان في الاصل: كيد يكايد الاحل عن أهل اللغة كاد يكان في الاصل كيد يكايد الاحل عن أهل اللغة كاد يكان في الاصل عن أهل اللغة كاد يكان في اللغة كاد يكان في الاصل عن أهل اللغة كاد يكان في اللغة كاد يكان في الاصل عن أهل اللغة كاد يكان في اللغة كاد يك

<sup>(</sup>٢١٦) الزاهر : ٢٠٦/١ وورد النص في مجموع في اللغة والنحو : ق١٠٢ بما يناقض هذه الرواية : « أسد تقول : زهدت فيك فأنا ازهد وقيس وتميم : زهدت أزهد ، يفعل مفتوح في اللغتين ، المصدر زهداً وزهادة » واعتمدت رواية الانباري لقدمه .

<sup>(</sup>۲۱۷) إعراب القرآن ٢/٤/٢، مجموع في اللغة والنحو: ق١٠٤٠ . (٢١٨) العين: ٥/٥٣ (كود) · واللسان: ٣٨٢/٣ (كود) وفيه قال الليث·

<sup>(</sup>٢١٩) نفسه والصفحة نفسها ٠

<sup>(</sup>٢٢٠) الكتاب : ١١/٣ · (٢٢١) نفسه : ٤/٣٤٣ وورد في اللسان : ٣٨٣/٣ (كيد) .

<sup>(</sup>۲۲۲) اللسان: ۳۸۳/۴ (كيد) ·

وقال الجوهري: « كاد يفعل كذا يكاد كودا ومكادة أي قارب ولم يفعل »(٢٢٣) .

ومن خلال ما تقدم لا يمكن أن نجزم بالبنية التي كان عليها الفعل لأنه من الافعال المعتلة فيرى الدكتور إبراهيم أنيس ان: «هذه الافعال المعتلة قديمة ، بعيدة في القدم ، تشترك في غالب الاحيان مع شقيقات اللغة العربية كالعبرية والسريانية ومن التعسف نسبتها الى باب من أبواب الثلاثي بعد أن بدلت حروفها الاصلية الى حروف المهد وصارت على الصورة التي نألفها الآن »(٢٢٤) .

وأحسب أن عامل المعاقبة بين الواو والياء كان له أثر واضح في اختلاف بنية هذا الفعل وان أصله الذي تحدث عنه النحاة واللغويون أذهب في القدم من الصورة التي آل اليها وهي كاد يكاد مثل خاف يخاف فهو من باب فرح يفرح في لهجة الحجاز وبني أسد ويدل على ذلك كسر فائه في حال اتصاله بضمير رفع متحرك فتقول على هذه اللهجة كدت ، أما في لهجة قيسس وبني عدي من تميم فهو من باب نصر ينصر فاذا أسند الى ضمير رفع متحرك ضم فاء الفعل فقالوا: كدت ،

وقد تبين لنا ان لهجة أسد قد وافقت لهجة الحجاز في بناء هذا الفعل بسبب تجاور اللهجتين واحتكاكهما بعضها •

#### البناء للمجهبول:

ذكر سيبويه ثلاثة أوجه في فاء الفعل الثلاثي الاجوف في حالة بنائه للمجهول (٢٢٠) وهي :

<sup>(</sup>۲۲۳) الصبحاح: ١/٩٦٥ (كود) ، مختار الصبحاح: ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢٢٤) من أسرار اللغة : ٣٦ ·

<sup>·</sup> ۲۲۸/۱ : الكتاب : ۳٤٢/۶ ، المنصف : ۲۲۸/۱

- ١ لكسر في فاء الفعل فيبنى الفعل على قيل وبريع وخيف وعد ذلك هو الاصل
  - ٢ \_ الاشمام: وهو الاتيان بفاء الفعل بحركة بين الضم والكسر ٠
    - ٣ \_ اخلاص الضم: نحو: قول وبوع ٠٠٠

وقد أُثر عن بني أسد أنهم يشمون فاء الفعل الثلاثي المعتل العين شيئاً من الضم في حالة بنائه للمجهول(٢٢٦) •

وروي عن بني دبير وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد اخلاص الضم فقالوا: قول وبوع(٢٢٧) •

وروي عنهم أنهم يشمون الكسر الضم في الفعل المعتل العين إذا بني للمجهول وهو على وزن ( افتعل ) و ( انفعل ) نحو : اختير وانقيد فيقولون: انقود واختور (۲۲۸) .

### الوقيف:

حظيت هذه الظاهرة بعناية كبيرة من لدن النحويين القدامى ، فاستقرأوا طرائق العرب فيها وبينوا التغييرات التي تصيب الكلمة جراء ذلك وذكروا أشكالا عدة منها (٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢٢٦) زاد المسير: ١/١٦، البحر: ١/٦٠–٦١، الارتشاف: ق١٧١٠

<sup>(</sup>۲۲۷) إعراب القرآن : أ/۱۳۸ ، التهذيب : ٩/٥٠٩ ( لقى ) ، الروض الانف : م/٢٢) إعراب القرآن : ١/٨٠٦ ، اللسان : ١/١٤/٥ ( قول ) ، البحر : ١/٠١-٦٠ ، ٧/

١٥١ ، الارتشاف: ق١٧١ ، منهج السالك: ١١٣ ، شرح التصريح :

١/٤٢٥- ٢٩٥ ، شرح الاشموني: ١/١٨١ ، التاج: ١/١٩ ( قول ) .

۲۹٤/۱ : شرح التصریح : ۲۹٤/۱

<sup>(</sup>۲۲۹) الكتاب: ۲۱/۳۰ - ۲۸ ، ۱۲۲۶ - ۱۸۸ ، الخصائص: ۲/۸۳۳ ، أسرار العربية: ۱۲۳ ، شرح التصريح: ۲/۳۳۸ .

وعر"ف الازهري الوقف بأنه « قطع النطق عند آخر الكلمة » (٢٢٠) .
وقد ذهب ابن جني الى ان الوقف يضعف الحرف الموقوف عليه ولذلك سلك العرب سبلا مختلفة لبيان ذلك الحرف (٢٢١) .

وعلل ابن الانباري اللجوء للوقف بالسكون بأنه لاراحة المتكلم فقال بعد أن ذكر طائفة من وجوه الوقف: « أما السكون فلأن راحة المتكلم ينبغي أن تكون عند الفراغ من الكلمة والوقوف عليها والراحة بالسكون لا بالحركة »(٢٣٢).

ودرس الدكتور إبراهيم أنيس هذه الظاهرة وفسر اختلاف طرائقها باختلاف اللهجات العربية القديمة فمن القبائل من كان يتأنى في النطق بآخسر الكلمة دون أن يسقط من حروفها شيئاً إذ كانت تتحاشى السرعة في النطق بأواخر الكلمات الموقوف عليها ومثل لها بلهجة تميم وذهبت طائفة أخرى الى السرعة في نطق آخر الكلمة في حالة الوقف فكانت تتعجل نهاية الكلمة ولا تعبل بسقوط بعض أجزائها ومثل لها بقبائل ربيعة ولخم وطيء أما لهجات الحجاز وقريش فوقفت موقفاً وسطاً بين تينك الطائفتين ، وذهب الى أن طرائقها في الوقف أفصح الطرق وهي الشائعة في فواصل القرآن الكريم حيث طرائقها في الوقف أفصح الطرق وهي الشائعة في فواصل القرآن الكريم حيث لا تتضح موسيقى الآيات إلا باولقوف على رؤوسها (٢٢٣) .

وأثر عن أسلم طائفة من أشكال الوقف يمكن عرضها على الوجه الآتمي :-

۳۳۸/۲ : شرح التصريح : ۲/۸۳۳ .

<sup>(</sup>۲۳۱) الخصائص: ۲۸/۲۳ .

<sup>(</sup>۲۳۲) أسرار العربية: ١٦٣٠ .

<sup>(</sup>۲۳۳) من أسرار اللغة: ۲۰۷–۲۱۱ ٠

# \_ الوقف بنقل الحركة في

ذكر سيبويه أن نقل حركة الهمزة في الوقف الى الحرف الساكن قبلها ظاهرة معروفة في تميم وأسد وفسر ذلك الجنوح بأنه لأجل بيان الهمزة فقال: « فلما كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حركوا ما قبلها ليكون أبين لها وذلك قولهم: هو الوثنو ومن الوثيئ ورأيت الوثنا ، وهو البنطئ ومن البنطئ ورأيت البنطئ ورأيت البنطئ ومن البنطيع ورأيت البنطئ ورأيت البنطئ ومن البنطئ ومن البنطئ ومن البنطئ ومن البنطئ ومن البنطئ ورأيت البنطئ ورأيت البنطئ ورأيت البنطئ ومن البنطن ومن البنطئ ومن البنطئ ومن البنطئ ومن البنطئ ومن البنطن ومن البنطئ ومن البنطن و

# \_ الوقف على القوافي:

مالت لهجد أسد الى الوقف على القافية بحذف حرف الروي إذا كان واو الجماعة أو ياء المخاطبة ، قال سيبويه : « وقد دعاهم حذف ياء يقضي الى أن حذف ناس كثير من قيس وأسد الياء والواو اللتين هما علامة المضمر ولم تكثر واحدة منهما في الحذف ككثرة ياء يقضي لانهما تجيئان لمعنى الاسماء وليستا حرفين بنيا على ما قبلهما »(٢٢٥) ، واستشهد بقول ابن مقبل:

لا يبعد الله أصحاباً تركتهم لم أدر بعد غداة البين ما صنع (٢٣٦) فقد حذفت واو الجماعة من الفعل صنع والاصل: صنعوا • واستشهد على حذف الياء بقول الخزر بن لوذان:

كذب العتيق وماء شن " بارد ان كنت ِ سائلتي غبوقاً فاذهب ْ يريد : فاذهبي (٢٣٧) •

<sup>(</sup>۲۳۶) الكتاب : ١٧٧/٤ ، إعراب القرآن : ٢/١٥ ، تفسير القرطبي: ١٨٨/١٣ . شرح المفصل : ٧٣/٩ ، البحر : ٧٩/٧ .

<sup>(</sup>٢٣٥) الكتاب: ٢١١/٤، شرح أبيات سنيبويه للسيرافي: ٢/٠٣٠، شمرح الميات سنيبويه للسيرافي: ٢/٠٣٠، شمرح الشمافية: ٢/٥٠٠٠.

<sup>(</sup>۲۳٦) الكتاب : ٤/أ١٦ ، ديوانه : ١٦٨ ·

۲۱۳/۱ : ۱۲۳۷) الکتاب

وذهب الدكتور الجندي الى ان اختصار الحروف وحدف أواخر الكلمات عادة بدوية تشبه ما يسمى بقطعة طيء كقولهم يا أبا الحكا يريدون يا أبا الحكم (٢٣٨) •

وذهب الخليل الى أن حرف الروي إذا كان واواً أو ياء في الفعل المعتل الآخر نحو: يغزو ويرمي لا يمكن حذفهما لان كلا منهما: «ليست بوصل حيننذ » (٢٤٩) • أما سيبويه فيرى ان هذا المضمار من الوقف على القوافي مجراها كما لو كانت في النثر ولم تكن قوافي يحدث حينما تجري القوافي مجراها كما لو كانت في النثر ولم تكن قوافي شعر (٢٤٠) •

#### \_ الكشكشة:

مر بنا أن الكشكشة هي ابدال كاف المخاطبة بصوت مركب من الجيم والشين يشبه الى حد كبير صوت في اللغة الانكليزية(٢٤١) .

وعلل سيبويه ذلك الابدال بقوله: « وذلك انهم أرادوا البيان في الوقف ، لانها ساكنة في الوقف فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث بحرف كان أقوى من أن يفصلوا بحركة »(٢٤٢) ، ويتضح من كلام سيبويه ان ذلك يطرد في حالة الوقف فحسب •

### \_ العجعجة:

وهي ابدال الياء المشددة والمخففة جيماً في حالة الوقف (٢٤٣) وقد علل سيبويه ذلك الابدال بقوله: وأما ناس من بني سعد فانهم يبدلون الجيم

<sup>(</sup>٢٣٨) اللهجات العربية في التراث: ٢٣/٢٥٠

۲۱۰/٤ : الكتاب (۲۳۹)

<sup>(</sup>٢٤٠) نفسه : ١١٩٠ ، ينظر ص١١٩ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢٤١) ينظر ص٤٠١ من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>۲٤٢) الكتاب: ١٩٩/٤ ، ينظر شرح المفصل: ٩٨٨٩ •

<sup>(</sup>٢٤٣) ينظر ص٢٠٣ من هذا الكتاب ٠

مكان الياء في الوفف لانها خفية فأبدلوا من موضعها أبين الحروف وذلك قولهم: هذا تميمج يريدون تميمي »(٢٤٤) وقد مر بنا أن بني دبير من أسسد يبدلون الياء الخفيفة جيما فقالوا: هذا غلامج ، يريدون غلامي وهذه دارج أي داري .

\_ آثرت لهجة أهل الحجاز فتح التاء في اسم الفعل الماضي هيهات ووقفت على التاء بالهاء بينما مالت لهجة تميم وأسد الى كسر التاء والوقوف عليها بالتاء (٢٤٠) أيضاً وهذا الاختلاف يشبه وقوف طيء على تاء جمع المؤنث السالم بالهاء ووقوف باقي العرب عليه بالتاء (٢٤٦) كما نقل الاشموني أن لغة طيء الوقوف على التاء في هيهات بالهاء (٢٤٢) وأحسب ان التماثل بين لهجة الحجاز ولهجة طيء في الوقف على تاء هيهات بالهاء جاء بسبب احتكاك الهجتين وتجاورهما •

#### الحسدف:

جنحت لهجة أسد الى الحذف مما أدى الى حدوث تغيير في بنية الكلمة من ذلك مثلاً :ــ

حذف فتحة الواو من ضمير الغائب المفرد (هو) وضمير الغائبة المفردة (هي) فتقول: هو فعل ذلك وهي فعلت ذلك ، ومالت في بعض الاحيان الى اسقاط الصائت الطويل (الواو والياء) فتقول: مام فعلت ذلك وانماه فعل ذلك (٢٤٨) .

<sup>(</sup>۲۱٤) الكتاب: ١٨٢/٤ ، ينظر شرح الشافية: ٣/٩٢٠٠

<sup>(</sup>٥ ٢٤) الارتشاف: ق.٣٣٠

<sup>(</sup>٢٤٦) لهجة طيء ضمن مجلة الخليج العربي للدكتور خليل العطية : ٩٩٠

<sup>·</sup> ۲۲۷) شرح الأشموني : ۲/۲۰۷

<sup>(</sup>٢٤٨) المحكم: ٤/٤٤٦ ، تسهيل الفوائد: ٢٦ ، اللسان: ٢٩٨٥ ، ٧٨٠ (ها) ، البحر: (١٣٣/ ، الارتشاف: ق١٠٧ ، الهمع: ١/١٦ ، حاشية الصبان: ١/٤/١ .

- وحذف الكسرة من شين عشرة في العدد المركب فجاء فيها: اثنتا عشــرة وهي توافق بذلك لهجة الحجاز (٢٤٩) •
- \_ وحذف الفتحة والميل إلى الضم فجاء فيها الو للد بدلا من الو لد (٢٥٠٠)
- وحذف ضمة الزاي والفاء من (هئزواً وكُنُفواً) موافقة بذلك لهجتي تميم وقيس اللتين تجنحان الى التسكين (٢٥١) ، والمعروف عن لهجة أسد أنها جنحت الى التحريك في صيغة (فئعل) موافقة بذلك لهجة الحجاز (٢٥٢).
- حذف الصائت الطويل من صيغة فعول فهم يقولون في رؤوف رَأَ ف (٢٥٣) و رُأُ ف (٢٥٤) و رَأْ ف
- وورد في لهجة أسد حذف التاء من الفعل المضارع يستطيع فصار يسطيع ووردت في هذه الصيغة لهجات مختلفة فأهل الحجاز يقولون تستطيع وقيس وتميم يقولون: تستطيع بكسر حرف المضارعة ، ومالت لهجة قيس الى استعمال الصيغة الأخرى التي وردت بحذف التاء وقد ضم حرف المضارعة منها فجاء فيها: تتسطيع وأسطيع ويسطيع وتسطيع وتسطيع وعلل ميلهم الى ضم حرف المضارعة بأنهم أخذوا هذه الصيغة من الفعل أسطاع بقطع الالف والسين زائدة وتقدير الفعل أطاع ، أما بنو عتقيل فيقولون: يستيع بابدال الطاء تاء (٢٥٥) .

<sup>(</sup>۲٤٩) التبيان: ١/٧٧٠٠

<sup>(</sup>٢٥٠) ديوان الأدب: ٢١٢/٣ ، ينظر ص ١٤٠ من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>٢٥١) التبيان: ٢٩٣/١ ، ينظر ص١٦٠ من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>۲۵۲) ينظر ص١٦٠ من هذا الكتاب ٠

<sup>(</sup>۲۵۳) تفسیر القرطبي: ۲/۸۰۲

<sup>(</sup>۲٥٤) إعراب القرآن : ۲۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٢٥٥) مجموع في اللغة والنحو : ق١٠٦ . إ

# التخفيف:

\_ وافقت لهجة آسد لهجة الحجاز في تخفيف الهكد ي وجنحت لهجة تسيم وسفلي قيس الى التثقيل فجاء فيها: الهكدي "(٢٥٦) ٠

م ووافقت لهجة أسد لهجة الحجاز أيضاً في تخفيف و أن التثنية في السمي الموصول ، (اللذن والتان) ، قال أبو حيان : « تقول في التثنية رفعا اللذان والتان وتخفيف نونيهما لغة الحجاز وبني أسد ، وتشديدهما لغة تميم وقيس »(٢٥٧) ، والذي ساد في العربية الفصحى هو ما جاء على لهجة أهل الحجاز وبني أسد أما الصيغة المشددة اللذان واللتان فبقي التعمالهما محصوراً في لهجة تميم وقيس •

#### التشسديد:

أَتُر عن أسد وتميم تشديد (رمُبَّما) أما أهل الحجاز وكثير من قيس فجنحوا للتخفيف فقالوا: (رمُبَما) ، بينما مالت تيم الرباب الى التشديد مع فتح الراء للمجانسة فقالت: (ربَّعما) (٢٥٨)٠

# تقيل الحيركة:

حكى أبو عبيد عن بني أسد انهم يقولون : ( السلكح فاة ) فنقلوا حركة الحاء الى اللام ونقلوا السكون الى الحاء بينما وردت في العربية الفصحي ( السلاح فاة ) (٢٠٩) .

\* \* \*

de de la companya del companya de la companya del companya de la c

<sup>(</sup>٢٥٦) تفسير القرطبي: ٢٨/٢٠٠

<sup>(</sup>۲۵۷) الارتشاف: ق۱۱۹۰

٠ ٢٥) زاد المسير: ١/٢٧٩٠

٢٥٩) المخصص : مج٣ س١/٢٧٠ .

# الفصل الرابع

الجال النحوي

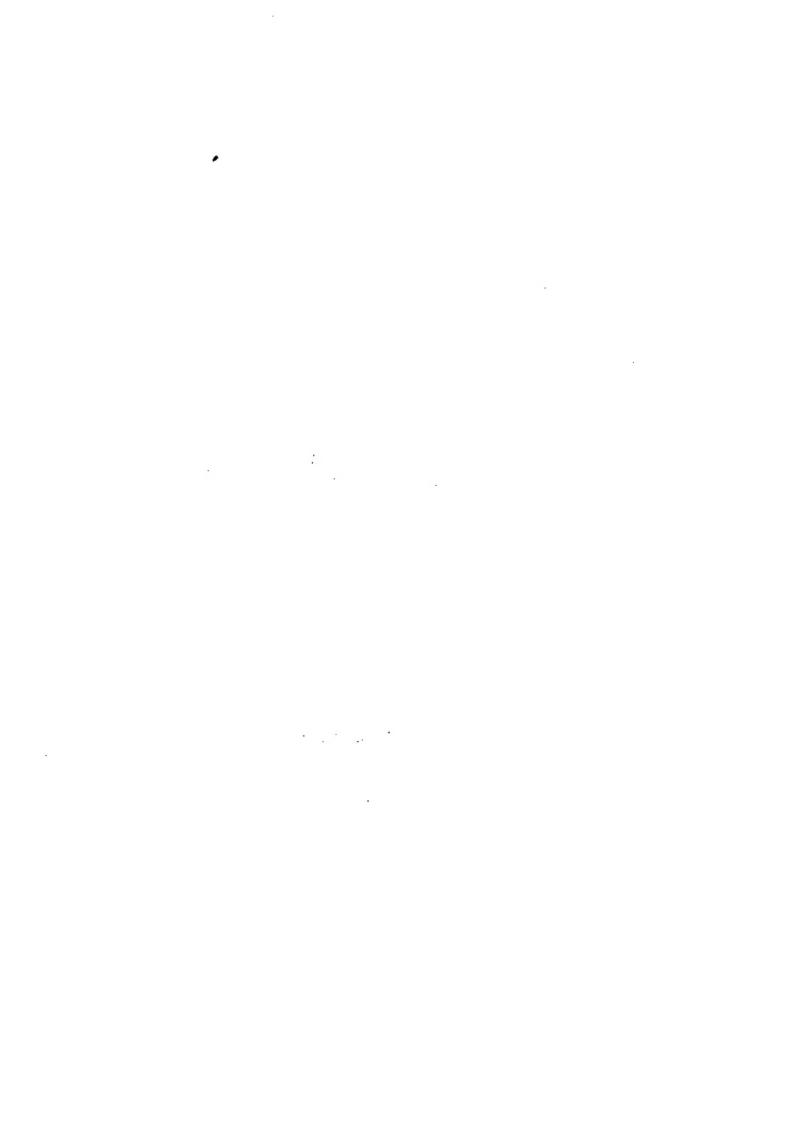

ذهبت طائفة من الباحثين الى ان الاعراب ظاهرة سامية قديمة كانت موجودة في اللغات السامية كالاكدية والحبشية والعربية (١)، ففي اللغة الاكدية وجد الاعراب بحركاته الثلاث ثم تطور الى حركتين هما الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالتي النصب والجر، وما برحت هذه المرحلة حتى تطورت الى مرحلة الحركة الواحدة وهي الكسرة الممالة (٢).

وقد بقيت آثار الاعراب بالحركات الثلاث كاملة في البابلية القديمة إلا أنها اندثرت فيما بعد<sup>(٣)</sup> •

ووجد الاعراب في اللغة النبطية اعتماداً على النقوش التي عثر عليها وذهب نولدكه الى أن هذه اللغة قد عرفت الحركات الثلاث غير انها لم تعرف التنوين (٤) ، وما تزال آثار الاعراب موجودة في الحبشية والآرامية والاشورية (٥) ، وقد أثبت الدكتور رمضان عبدالتواب أصالة الاعراب في

<sup>(</sup>۱) التطور **النحوى: ۷٥** 

<sup>(</sup>٢) الفعل وزمانه وأبنيته: ٢٢١ ، علم اللغة العربية: ١٤٤٠ .

٣٠) فقه اللغات السامية : ١٠٢ ، العربية ليوهان فك : ٣ ٠

<sup>(</sup>٤) الفعل وزمانه وأبنيته: ٢٢١٠.

<sup>(</sup>٥) فقه اللغات السامية: ١٠١-١٠١ ، تاريخ اللغات السامية: ١٥ ،

اللغة الاكادية التي تشتمل على اللغتين البابلية والآشورية في عصورهما السحيقة من خلال طائفة من فقرات قانون حمورابي<sup>(١)</sup> •

أما في اللغة العربية فتعد ظاهرة الاعراب إحدى صفاتها الاساسية الموغلة في القدم وما تزال تحتفظ بها بخلاف اللغات السامية الاخرى التي فقدت هذه الظاهرة منذ عصور قديمة (٧) • قال يوهان فك بهذا الصدد: « لقد احتفظت العربية الفصحى في ظاهرة التصرف الاعرابي بسمة من أقدم السمات اللغوية التي فقدتها جميع اللغات السامية »(٨) •

# وظيفة الحركات عند اللغويين:

واختلف اللغويون القدامى حول دلالة الحركات على المعاني الاعرابية ، فرفض قطرب أن يكون للحركات الاعرابية دلالة على المعاني فقال : « فلو كان الاعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن يكون لكل معنى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله »(٩) وأضاف : « وانما أعربت العرب كلامها لان الاسم في حال الوقف يلزمه السلكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل وكانوا يبطئون عند الادراج فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقباً للاسلكان ليعتدل الكلام ، ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن ومتحركين وساكن ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت ولا بين أربعة أحرف متحركة لانهم في اجتماع الساكنين يبطئون وفي كثرة الحروف المتحركة بستعجلون وتذهب المهملة في كلامهم فجعلوا الحركة عقب الاسكان »(١٠) .

<sup>(</sup>٣) فصول في فقه اللغة: ٣٨٢-١٨٣٠

۲۲۱ : الفعل وزمانه وأبنيته : ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٨) العربية: ٧٠

٩) الايضاح في علل النحو المزجاجي: ٧٠ ، الاشباه والنظائر: ١/٧٩ .

أما جمهرة اللغويين فقد ذهبت الى دلالة حركات الاعراب على المعاني وتكون ومن هؤلاء الزجاجي فقال: « ان الاسماء لما كانت تعتورها المعاني وتكون فاعلمة ومفعولة ومضافة ومضافاً اليها ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركات الاعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني »(١١).

وأعطى ابن جني للاعراب وظيفة مهمة في الكلام هي توضيح المعاني وازالة الالتباس الحاصل بفقدان علامات الاعراب (١٢) وذهب الى ذلك ابن فارس فقال: «فأما الأعراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين (١٣)، وذهب ابن جني بلى أن الرفع والنصب والجر والجزم من فعل المتكلم وحده فقال: « فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره »(١٤).

أما اللغويون المحدثون فانقسموا الى قسمين نظير أقرانهم القدامى ، فذهب الدكتور إبراهيم أنيس الى ترجيح ما ذهب اليه قطرب فبعد أن ناقش ظاهرة الاعراب انتهى رأيه الى انه: « لم تكن تلك الحركات الاعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء ٠٠٠ بل لا تعدو أن تكون حركات يحتاج اليها في الكثير من الاحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض »(١٥) •

وسار على النهج ذاته الدكتور نهاد الموسى الذي وجد في الكلمات المبنية في العربية ما يثير الشك حول دلالة حركات الاعراب على معنى نحوي وذهب الى أن الذي يفيد المعنى النحوي هو الوظيفة التركيبية في حال الاسم

<sup>(</sup>١١) الايضاح في علل النحو: ٦٩\_٧٠ ، الاشباه والنظائر: ١/٨٧٠

<sup>(</sup>١٢) الخصائص : ١/٥٥ .

<sup>(</sup>١٣) الصاحبي: ١٩١-١٩٠

<sup>(</sup>١٤) الخصائص : ١١٠١-١١٠

<sup>(</sup>١٥) من أسرار اللغـة : ٢٢١٠

المبني بالضرورة وهي قرائن من النبر والتنفيم والترتيب وليس حركة آخــر الكلمـــة(١٦) .

وذهب اللغووين الآخرون مذهب الزجاجي وابن جني وغيرهما في دلالة علامات الاعراب على المعاني ومن هؤلاء إبراهيم مصطفى الذي وجد ان « من أصول العربية الدلالة بالحركات على المعاني »(١٧) وان في تلك العلامات « اشارة الى معان معان يقصد اليها فتجعل تلك الحركات دوال عليها »(١٨) .

والى ذلك ذهب الدكتور مهدي المخزومي فنقض رأي بعض المحدثين في نفي وجود الاعراب في اللغة الفصحى بمحاولتهم « تطبيق المبدأ الصوتي حتى على حركات أواخر الاسماء ٠٠٠ ولكن هذا العامل الصوتي إذا كان مؤثر في البناء العام فان أثره في الاعراب محدود »(١٩) وفسر وجود ظاهرة الاعسراب في اللغة العربية بقوله: « ان تسليمنا بوجود الاعراب ينبني على أساس ان اللغة تعبير عن الفكر وأن ترتيب الصور الذهنية التي تكونت منها الفكرة وان عقلية المجتمع في البيئة اللغوية العربية استطاعت أن تفرق بين أجراء الجملة وأركانها واستطاعت أن تمنح كل جزء أو ركن منها صورة لفظية أو حركة إعرابية خاصة لتكون علماً على الحالة التي وجد عليها هذا الجزء ، وأن تمنح حكمها كل جزء آخر يحل محله في جملة أخرى »(٢٠) •

وذهب الدكتور وافي الى اننا لا يمكن أن نجعل من خلو اللهجات العربية المعاصرة من الاعراب دليلاً على انه ظاهرة لم تكن موجودة في العربية الاولى، يضاف الى ذلك ان آثار الاعراب بالحروف موجودة في اللهجات المعاصرة وما

١٦١) في تاريخ العربية: ١٢٠٠٠

<sup>(</sup>١٧) أحياء النحو: ٨١٠ .

<sup>(</sup>١٨) نفسه والصفحة نفسها ٠

<sup>(</sup>١٩) مدرسة الكوفة: ٢٩٩٠

<sup>(</sup>۲۰) مدرسة الكوفة: ۲۹۹-۳۰۰ .

تزال آثار الاعراب بالحركات موجودة في بعض لهجات قبائل الحجاز في الوقت الحاضر (٢١) .

أما الدكتور إبراهيم السامرائي فرد على مذهب الدكتور أنيس (٢٢) بقوله: « ان العربية كانت معربة منذ أقدم العصور والنصوص شاهدة على ذلك وقد كان هذا الاعراب سهلا على الالسنة ثم ثقل وصعب حين فسدت الطبائع العربية وفشا اللحن »(٢٢) وأضاف الى ما تقدم ان وجود الاعراب في اللغات السامية الاخرى ثم اضمحلاله لا يؤيد ما ذهب اليه قطرب (٢٤) .

# علامات الاعراب والبناء:

وقد حدد النحويون القدامي علامات الاعراب والبناء وجعلوا لكل منها وظيفة نحوية فميز الخليل وسيبويه بين علامات الاعراب وعلامات البناء وجعلوا لكل منها ألقاباً خاصة فألقابها في المعرب هي الرفع والجسر والنصب والجزم والقابها في المبنى هي الضم والكسر والفتح والسكون (٢٠٠) ، أما الكوفيون فلم يفرقوا بين علامات البناء وعلامات الاعراب (٢٦٠) « فكانوا يطلقون النصب مثلاً على المبنى على الفتح ، كما يطلقون الفتح على المعرب المنصوب وهكذا » (٢٧٠) •

<sup>(</sup>٢١) فقه اللغية: ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٢٢) وقد أخذ الدكتور إبراهيم السامرائي على الدكتور أنيس أنه أخذ برأي قطرب دون أن يشير اليه إلا أني وجدت الدكتور أنيس قد أثبت رأي قطرب خلال مناقشيته لظاهرة الاعراب ، ينظر من أسرار اللغة : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢٣) الفعل زمانه وأبنيته: ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٢٤) نفسه والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٢٥) الكتاب: ١٣/١ ، وينظر مدرسة الكوفة: ٢٥٧ -

<sup>(</sup>٢٦) شرح المفصل: ١/٧١ ، مدرسة الكوفة: ٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>۲۷) مدرسة الكوفة: ۲۵۷ .

وخرج بعض المحدثين عما ألفت دراسات النحويين القدامى فذهب إبراهيم مصطفى الى ان للاعراب حركتين هما الضمة وهي علامة الاستاد و « دليل ان الكلمة المرفوعة يراد أن يسند اليها ويتحدث عنها »(٢٨) والكسرة وهي علامة الاضافة و « اشارة الى ارتباط الكلمة بما قبلها »(٢٩) أما الفتحة فليست بعلامة اعراب ولا تدل على شيء فيلجأ العربي لها لخفتها وهي بمثابة السكون في اللهجات المعاصرة (٢٠٠) .

وذهب الدكتور مهدي المخزومي الى ان الحركات التي تدل على معان إعرابية هي ثلاث: الضمة وهي علم الاسناد والكسرة وهي علم الاضافة أما الفتحة فهي « علم لما ليس باسناد ولا اضافة »(٢١) •

وفرق النحويون القدامي بين ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف واختلفوا في علامة إعراب طائفة من الاسماء كالمثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسة (٣٢).

وقد ذهب الدكتور مهدي المخزومي الى انه « ليس بين الحركات وهذه الاحرف من فرق إلا في الكم الصوتي أما في الكيف فهي لا فرق بين هذي وتلك فالحركات أصوات مد قصيرة والاحرف أصوات مد طويلة وان الواو التي زعموا انها علامة رفع فرعية ليست إلا ضمة ممطولة ، والياء التي ظنوا انها علامة جر فرعية ليست سوى كسرة ممطولة وكذلك الالف ليست

<sup>(</sup>۲۸) إحياء النحو: ٥٠٠

<sup>(</sup>٢٩) نفسه والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣٠) نفسه والصفحة نفسها ·

<sup>(</sup>٣١) في النحو اللعربي نقد وتوجيه : ٦٧ ·

<sup>(</sup>٣٢) ينظر في اختلافهم: الايضاح في علل النحو: ١٣٠ وما بعدها ، أســـرار العربية: ٣٣ ، شرح ابن عقيل: ١/٤٤ ، الارتشاف: ٥٧٥ ·

إلا فتحة ممطولة »(٣٣) • وقد أدرك الخليل هذه الصلة الوثيقة بين أصــوات المد الطويلة والقصيرة فقال: « الفتحة من الالف والكسرة من الياء والضمة من الواو فكل واحدة شيء مما ذكرت لك »(٣٤) •

وأعطى النحويون القدامى لبعض العلامات خاصية القيام بأكثر من والجر (٥٠٠) ، والكسرة في جمع المؤنث السالم لها وظيفتان أيضاً هما النصب وظيفة إعرابية فالفتحة في الاسم الممنوع من الصرف لها وظيفتان هما النصب والجر (٢٦٠) ، وأطلق بروكلمن على هذا الاعراب اسم الاعراب الناقص حيث تشترك فيه حالة الجر مع حالة النصب (٣٧) ،

وقد أثر عن اللهجات العربية القديمة ضروب من الاستعمال لبعض الالفاظ بطريقة خالفت فيها العربية الفصحى من حيث الاعراب والبناء غير أنها كانت قليلة فضلاً عما ورد من خلافات لهجية في مجال الاصوات وبنيسة الكلمة وكان للهجة أسد نصيب من تلك الحالات التي تفردت بها يمكن اجمالها فيما يأتى:

#### إعسراب حيث:

اختلفت اللهجات العربية في (حيث) فالمشهور عنها انها تبنى على الضهو وهو الوجه الذي تقبله النحاة وعدوا ما سوى ذلك شاذاً لا يقاس عليه (٣٨) .

٣٣١) في النحو العربي : ٦٨٠

<sup>(</sup>٣٤) الكتاب: ١/٢٢٦٠

<sup>(</sup>٣٥) الكتاب: ٢٢/١٠

رس الكتاب: ١١٨١٠

<sup>(</sup>٣٧) فقه اللغات السامية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣٨) العين: ٣/ ٢٨٥ (حيث) وفيه: « للعرب في حيث لغتان واللغة العالية حيث الثاء مضمومة » ، الكتاب: ٣/ ٢٨٦ ، تسهيل الفوائد: ٩٧ ، منهج السالك: ٣٨٣ ، الارتشاف: ق١٨٧ ، البحر: ١٥٥/١ .

أما الاوجه الاخرى في (حيث) فقد نقل الكسائي عن بني يربوع وطهية من تميم بناءها على الفتح (٣٩) • وذكر أيضاً ان من العرب من بناها على الكسر في كل حال (٤٠) • ونقل عن بني الحارث بن ثعلبة وبني فقعس من أسد انهم يعربون (حيث) فقال : « سمعت في بني أسد بن الحارث بن ثعلبة وفي بني فقعس كلها يخفضونها في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب فيقولون : من حيث لا يعلمون وكان ذلك حيث التقينا »(٤١) •

وقد ابدلت لهجة تميم (٤٢) وطيء (٤٢) ياءها واواً فجاء فيهما (حوث) وهو ضرب من المعاقبة بين الياء والواو •

ويمكن أن نعد إعراب (حيث) طور أكثر حداثة خالفت فيه لهجة أسد ما استقرت عليه العربية الفصحى من بناء (حيث) على الضم لانه الاشهر والاكثر استعمالاً عند العرب •

# العسدد المركب :

يبقى العدد المركب مبنياً على فتح الجزأين حتى في حالة اضافته الى الضمير فتقول: رأيت خمسة عشر ك وهذه خمسة عشر ك رأيت

(٤٠) شرح المفصل: ١/١٤، تسهيل الفوائد: ٩٧، منهج السالك: ٢٨٣، الهمع: ٢١٢/١.

(٢٤) العينَ : ٣/٥٨٥ (حيث) ، وذكر سيبويه هذه اللهجة دون أن يعزوهــــا. ينظر الكتاب : ٢٩٢/٣ وعزيت في التاج لتميم : ١/٧١٦ (حيث) .

(٢٤) الارتشاف: ق١٨٧ ، الهمع: ١/٢١٢.

(٤٤) ما ينصرف وما لا ينصرف : ١٠٥٠

<sup>(</sup>۳۹) اللسان: ۲/۰۶۱ (حيث) ، الارتشاف: ق١٨٧ ، التاج: ١/١١٧ (حيث) وذكر سيبويه هذه اللهجة دون أن يعزوها ، ينظر الكتاب: ٣٨٦/٣٠ .

<sup>(</sup>۱) المحكم: ٣/٢٣، تفسير القرطبي: ١/٣١، تسهيل الفوائد: ٩٧، شرح الكافية: ٢/١٠، اللسان: ٢/٠١ (حيث)، منهج الساك: ٢٨٣، الكافية: ٢/١٥، ١١/١٦، الارتشاف: ق١٨٧، الهمع: ١/٢١٢، المحر: ١/١٥٠، ١٢/١، الارتشاف: ق١٨٧، الهمع: ١/٢١٢، التاج: ١/١٢/١ (حيث).

البصريين إلا الاخفش أما الكوفيون فقد أعربوا صدر العدد المركب إذا أضيف بحسب ما تقتضيه العوامل وجروا عجزه بالاضافة (٥٠) و وقال الفراء: « إذا أضفت الخمسة العشر إلى نفسك رفعت الخمسة فتقول: ما فعلت خمسة عشري ورأبت خمسة عشري «٤٦) و فقل الفراء عن أبي فقعس الاسدي وأبي الهيثم العقبلي: ما فعلت خمسة عشرك و(٤٧).

ويتضح لنا مما تقدم ان إعراب العدد المركب في حالة اضافته كان معروفاً في بني أسد وغيرهم ولذلك أجاز الكوفيون إعرابه معتمدين على ما سسمعوه منهم ومن غيرهم •

#### قبل وبعد:

تبنى (قبل وبعد) على الضم إذا قطعتا عن الاضافة ونوي المضاف اليه ، ومن الحالات التي تعربان فيها إذا حذف المضاف اليه ولم يقدر شيء يدل عليه ويصح أن يلحقهما التنوين لانهما نكرتان (٤٨) ، وقد فسر النحويون بذلك قراءة بعضهم ( لله الامر من قبل ومن بعد) (٤٩) ، غير أن الكسائي

<sup>(</sup>٥٤) شرح ابن الناظم: ٢٨٧-٢٨٧ ، الارتشاف: ق٠٨ ، الهمع: ١٤٩/٢ ، شرح الأشموني: ٦٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٦٤) معاني القرآن: ٣٣/٢ ، شرح المفصل: ١١٤/٤ ، الارتشاف: ق٠٨ ، الهمسع: ١٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٤٧) معاني ألقرآن: ٣٣/٢، شرح ابن الناظم: ٢٨٨، شرح الاشموني: ٣٢٦/٣٠ وذكر سيبويه فيه لهجة أخرى وهي خمسة عشرك وعدها رديئة ، ينظر الكتاب: ٢٩٩/٣٠ .

<sup>(</sup>٨٤) شرح ابن الناظم : ١٥٥ ، أوضح المسالك : ٣/١٥٤ ، شرح ابن عقيل : ٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٤٩) الروم/٤٠

حكى عن بعض بني أسد (٥٠) ( لله الامر من قبل ومن بعد ) ، فأعربت (قبل) بينما بقيت (بعد) على بنائها • وقد أجاز الفراء: رأيتك بعداً يا هذا بالنصب والتنوين ، وأجاز: رأيتك بعد يا هذا بالضم والتنوين ، وأجاز: رأيتك بعد يا هذا بالضم والتنوين (١٥) •

ومن الشواهد على إعراب قبل وبعد قول الشاعر:

فساغ لي الشراب وكنت قبلاً أكاد أغص بالماء الحميم (٢٥) وقول الآخر:

ونحن قتلنا الازد ازد شنؤة فما شربوا بعد" على لذة خمرا(٥٠)

### إعراب سنين وعضين:

ذكر سيبويه طائفة من الالفاظ التي تجمع جمعاً مؤتثاً سالماً ويمكن أن تجمع جمع مذكر سالماً ومن هذه الالفاظ سنة وعضة (٤٥) ، فتقول في جمعها سنوات وعضكوات حيث ردت الى أصلها وجمعت بالتاء ، وتقول في جمعها (سنون وعضون) في حالة الرفع و (سنين وعضين) في حالتي النصب والجر فتلحق بجمع المذكر السالم وتعرب إعرابه (٥٥) .

وقد ذهبب طائفة من النحويين الى جواز ملازمة هذه الاللفظ الياء وجعل الاعراب على النون فتقول: هذه سنين ورأيت سنيناً ومررت

<sup>(</sup>٥٠) معاني القرآن: ٢/٠٢، ؛ إعراب القرآن: ٢/٨٥-٥٧٩ ، شمس العلوم: ١٣٣/٣ ، تفسير القرطبي: ٢/١٤ ، البحر: ١٦٢/٧ ، الخزانة: ٣/١٣٣ ، المحس العلوم: ١٧١/١ .

<sup>(</sup>٥٢) شرح الفصل : ٤/٨٨ ، شرح ابن الناظم : ١٥٦ ، شرح ابن عقيل:٢/٢٧

<sup>(</sup>٥٣) شمس العلوم: ١/١/١ ، الخزانة: ٣/١٣١ رفيه: ( بعدا ) بدلا من (بعد)

<sup>(</sup>٥٤) أصلها عضاهة وقد حذفت منها الهاء الاصلية فصارت عضة وهي كل شجرة ذات شهوك ، ينظر العين : ٩٩/١ (عضه ) .

<sup>(</sup>٥٥) الكتاب: ٣/٨٥ ، أوضح المسألك: ١/٢٥ ، شرح ابن عقيل: ١/٦٢ .

بسنين (١٥) • وهذا المنحى الذي أجازوه ورد في لهجة أسد وتميم وعامسر بن صعصعة ، قال الفراء: « وأحدة العضين عضة رفعها عضون ونصبها وخفضها عضين ، ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال ويعرب نونها فيقول: عضينك ومررت بعضينك وسنينك وهي كثيرة في أسد وتميم وعامر» (٧٥) •

ومن الشواهد على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف »(١٥٠)٠

وقول الصمة بن عبدالله القشيري:

دعاني من نجد ، فإن سنينك لعبن بنا شيباً وشيبننا مردا (٥٩) حيث اعربت سنين بالحركات بدلاً من الحاقها بجمع المذكر السالم ٠

# - بناء (غير) على الفتح:

من الاسماء المستعملة في أسلوب الاستثناء (غير) وتعامل معاملة ( إلا ) والاسم الواقع بعلها في الاستثناء ، قال سيبويه : « وكل موضع جاز فيه الاستثناء بإلا جاز بغير وجرى مجرى الاسم الذي بعد إلا لانه اسم بمنزلته وفيه معنى إلا »(١٠) ، وتقوم غير مقام إلا ويأتي المستثنى بعدها مجرورا

<sup>(</sup>٥٦) أوضم المسالك: ١/٥٦ ، شرح ابن عقيل: ١/١٥٠ .

<sup>(</sup>٥٧) معاني القرآن: ٢/٢٢، اعراب القرآن: ٢/٣/٢، البحـــر: ٥٦/٥٠، البحـــر: ٥٦/٥، البحـــر: ٥٦/٥، البحـــر: ١٢/٣، البخزانة: ١٢/٣،

<sup>(</sup>٥٨) شرح ابن عقيل : ١/٥٦ ، وفي النهاية في غريب الحديث والاثر : ١٤/٢ من حديث الدعاء على قريش : « اعني عليهم بسنين كسني يوسف » •

<sup>(</sup>٥٩) شرح ابن عقیل : ١/٦٥٠

<sup>(</sup>٦٠) الكتاب : ٢/٣٢٣٠

بالاضافة (٦١) • وتعرب فيه إعراب الاسم الواقع بعد إلا ولها أوجه الاعــراب تفسها وهي (٦٢):

١ \_ النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تاماً مثبتاً ، نحو: قام القوم غير ويسد .

٢ - جواز الاتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء وذلك إذا كان
 الكلام تاماً مسبوقاً بنفي نحو: ما قام أحد غير وغير زيد .

٣ \_ إعرابها حسب موقعها من الكلام وذلك إذا كان المستثنى منه محذوفاً وكان الكلام منفياً ، نحو : ما قام غير ُ زيد •

وقد اختلفت لهجة بعض بني أسد وقضاعة عما ألفته العربية الفصحى فألزمت (غير) حالة البناء على الفتح إذا كانت بمعنى إلا في الاستثناء ، قال الفسراء: « بعض بني أسد وقضاعة إذا كانت غير في معنى إلا نصبوها تم الكلام قبلها أو لم يتم فيقولون: ما جاءني غيرك وما أتاني أحد غيرك »(١٣) فقياساً على هذه اللهجة تقول: حضر القوم غير زيد وما حضر القوم غير زيد ، وما حضر القوم غير زيد ، وما حضر غير زيد ،

وأجاز الكوفيون بناء غير على الفتح في كل موضع يصح فيه استبدالها بإلا سواء أضيفت الى اسم معرب أو الى اسم مبني ، أما البصريون فأجازوا

<sup>(</sup>٦١) أسرار العربية: ٨٣٠

<sup>(</sup>٦٢) شرح الوافية نظم الكافية: ٢٣٥، منهج السالك: ١٦٩، أوضح المسالك: ٢/٥) شرح الوافية نظم الكافية: ١٠٨١، منهج السالك: ١٠٨١، أوضح المسالك: ٢/٣٠٠ مغني اللبيب: ١/١٨٠١، شرح ابن عقيل: ١/١٠٠٠ مغني اللبيب المرابقة المر

<sup>(</sup>٦٣) معائى القرآن: ١/٢٨٦، إعراب القرآن: ١/٢٦٦، تفسير القرطبي: (٦٣) معائى القرآن: ١/٢٣/١ (شهل)، اللسان: ٢٣٣/١ (شهل)، السان: ٥/٩٦ (غير)، ١٧٣/١١ (شهل)، منهج السالك: ١٦٩، الارتشاف: ق٢٠٦، المصباح المنير: ٢/٨٦٦، شرح التصريح: ١/١٣٦، الهمع: ٤٢٠/١ ، التاج: ٣٠/١٤ (غير).

بناءها على الفتح إذا أضيفت الى اسم مبني أما إذا أضيفت الى اسم معسرب فلم يجيزوا بناءها (٦٤) .

والظاهر أن البصريين والكوفيين يتفقون على بناء غير إذا أضيفت الى مبني ولكنهم اختلفوا في تعليل هذا البناء فعلله الكوفيون بأن (غير) قامت مقام إلا وعلله البصريون بأنها أضيفت الى مبني فاكتسبت البناء من المضاف اليه ، قال سيبويه : « زعموا أن ناساً من العرب ينصبون هذا الذي فيموضع الرفع فقال الخليل رحمه الله : هذا كنصب بعضهم يومئذ في كل موضع »(٦٥) .

# اختلاف في علامات البناء:

وردت طائفة من الحالات التي اختلفت فيها لهجة أسد وغيرها من اللهجات عن العربية الفصحى في علامات البناء ، منها :

# \_ بناء هو و هي :

يبنى ضمير المفرد الغائب (هو) وضمير المفردة الغائبة (هي) على الفتح واختلفت لهجة أسد وقيس عن الفصحى في ذلك فجاءا مبنيكين على السكون فيهما بعد اسقاط الحركة من الياء والواو (٦٦) أي هو ° و هي ° •

\_ اسم فعل الامر على زنة (فعال):

<sup>(</sup>٦٤) ألانصاف : ١/٧٨١ •

<sup>(</sup>٥٥) الكتاب : ٢/٣٣٠٠

<sup>(</sup>٦٦) المحكم: ٤/٤٤، تسهيل الفوائد: ٢٦، اللسان: ١٠/٥٤، ٧٨ (ها)، الارتشاف: ق ١٠١، البحر: ١٣٣/١، الهمع: ١/١٦، التاج: ١٠/ الارتشاف: ق ١٠٠، البحر: ١٩٣١، الهمع: ١١٤/١، التاج: ١٠٠ ينظر ص ١٩٤٨، من هذا الكتاب،

غلب على ما جاء على وزن فعال من اسم فعل الامر القياسي البناء على الكسر نحو: حذار ودارك (٦٧) أما في لهجة أسد فبني على الفتح فجاء فيها: حذار ودارك (٦٨) ، فتغيرت حالة البناء من الكسر الى الفتح فقد آثرت لهجة أسد الاتباع سعياً للانسجام بين الحركات (٦٩) .

# \_ هيهات:

يبنى اسم الفعل الماضي (هيهات) على الفتح في العربية الفصحى ، أما في لهجة أسد وتميم فبني على الكسر فجاء فيهما (هيهات ٍ)(٧٠) •

# \_ ها التنبيه:

حكم (ها) التنبيه المتصلة بـ (أي") في الننداء البناء على الفتح ، أما في لهجة أسد وبني مالك منهم فيبنونها على الضم فيقولون : يا أيّه الرجل بدلا من يا أيها الرجل (٢١) .

# صرف ما لا ينصرف:

من المعلوم ان الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يلحقه التنوين

<sup>(</sup>٦٧) الكتاب: ٣/ ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٦٨) المحكم: ٢/٢) ، تستهيل الفوائد: ٢٢٢ ، شرح الكافية: ٢/٢٧ ، اللسان: ٨/٤) ومنع) ، الارتشاف: ق٩٧ ، شرح شذور الذهب: ٩٢ ، شرح التصريح: ١٩٦/١ ، الهمع: ١/٢٧ ، التاج: ٥/١٥ (منع) .

<sup>(</sup>٦٩) ينظر ص. ١٣ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٧٠) شرح المفصل: ١٥/٤ ، البحر: ٢/٤٠٤ ، الارتشاف: ق٣٣٠ ،

<sup>(</sup>٧١) إعرآب القرآن: ١/٧/١ ، التبيان: ١/٩٧ ، البحر: ٩٣/١ ، مغني اللبيب: (٧١) إعرآب القرآن: ١/٤٧ ، التبيان: ١/٩٣ ، البعد : ١/٩٣ ، الاتقان: ١/١٠٣ ، الاتقان: ١/١٠٣ ، التاج: ١/٤٠١ ، الاتقان: ١/٤٠٠ ، التاج: ١/٤٠٠ (ها) .

<sup>(</sup>۷۲) ما ينصرف وما لا ينصرف : ۱ ٠

ويجر وينصب بالفتحة (٢٢) • ويمثل الاسم الممنوع من الصرف مرحلة وسطاً بين الاسم المعرب والاسم المبني فالمعرب يتمتع بحركات الاعراب الثلاث ، أما المبني فله حركة بناء واحدة في حين يتمتع الاسم الممنوع من الصرف بحركتين إحداهما الضمة للرفع والفتحة للنصب والجر (٢٢) • وقد ورد في الاتحاف : « قال الكسائي وغيره من الكوفيين : ان بعض العرب يصرفون جميسع ما لا ينصرف إلا أفعل التفضيل ، وعن الاخفش يصرفون مطلقاً وهو بنو أسد لأن الاصل في الاسماء الصرف » (٢٤) وقد ورد النص في مصادر عدة دون أن يعزى الى بنى أسد (٢٠) •

وقد فسرت قراءة الكسائي ونافع والاعمش بصرف (سلاسلام) في قوله تعالى ( واعد كنا للكافرين سلاسلام وأغلالام وسعيرا) (٧١) و ( قـواريـر قواريراً) (٧٧) وقراءة الاعمش ( ولا يغوثاً ويعوقاً ونسرا) (٧٨) على انها جاءت لغرض التناسب (٧٩) دون أن تفسر على انها لهجة عربية كانت معروفة لـدى اللغويين والنحويين ٠

أما الفراء فقد علل صحة القراءات وانها ليست بخطأ فقال: « لأن العرب تجري ما لا يجري في الشعر فلو كان خطأ ما أدخلوه في أشعارهم »(٨٠).

<sup>(</sup>٧٣) في تاريخ العربية : ١١٥٠

<sup>·</sup> ٢٦٤ : الاتحاف : ٢٦٤ ·

<sup>(</sup>٧٥) ينظر في ذلك مثلا إعراب القرآن: ٣١٧/٥ ، البحر: ٣٩٤/٨ ، والكشف عن وجوه القراءات السبع: ٢٥٢/٢ وشرح الكافية: ١/٣٨ والهمع: ١/٣٧ (٧٦) الانسيان: ٤ .

<sup>(</sup>۷۷) الانسان/١٥ - ١٦.

٠ ٢٣/ نـوح/٢٣٠٠

<sup>(</sup>٧٩) شرح أبن الناظم: ٢٦٠ ، مغني اللبيب: ١/٠١٠ ، شرح التصريح: ٢/ ١٩٠/ ، شرح التصريح: ٢/ ٢٧٠ ، شرح الاشموني: ٢/٢٥ .

۱۸۰۰ معاني القرآن : ۲۱۸/۳ .

ويمكن أن نعد ميل لهجة أسد الى صرف ما لا ينصرف مرحلة أحدث عهداً من غيرها من اللهجات إذ المعروف ان الاعراب بالحركات الثلاث يمشل مرحلة أحدث من مرحلة البناء أو المنع من الصرف •

وخلال البحث عن مظاهر هذه الظاهرة في لهجة أسد لم أعثر على ما يمثل جميع حالات المنع من الصرف التي ذكرها النحويون إلا على حالتين أولاهما صرفهم كل صفة لحقتها الالف والنون الزائدتان والتي تأتي على فعلان وانثاه فعلى نحو: غضبان وعطشان وغيرهما فعلة منعها من الصرف كونها صفة منتهية بألف ونون زائئدتين (٨١) ، فتقول في العربية الفصحى: أقبل عطشان ورأيت عطشان ومررت بعطشان ، وللمؤنث تقول: أقبلت عطشى ورأيت عطشى ومرت بعطشى ويعرب في هذه الحالة إعراب الاسم المقصور .

أما في لهجة أسد فتقول: أقبل عطشان ورأيت عطشاناً ومررت بعطشان ، وللمؤنث تقول: أقبلت عطشانة ورأيت عطشانة فيعرب بالحركات الثلاث ويلحقه التنوين •

وثانيهما صرف (الموسى): موسى الحديد وكذلك يصرفون اسم العلم (موسى) فيقولون: هذا موسى قد جاء نقل ذلك ابن الاعرابي، وقال الكسائي «سمعتهم يؤتثون موسى الحجام ولا يجرونها فيقولون: هذه موسكى كما ترى »(٨٢).

وقد وردأن البصريين عدوا اسم العلم (موسى) أعجمياً فمنعون من

<sup>(</sup>٨١) ما ينصرف وما لا ينصرف : ٣٥٠

٨٦) النوادر لابن الاعرابي: ١/٥٥هـ ٨٦ ، وسبق ان عللت الخلاف بين الروايتين ينظر ص١٧١ من هذا الكتاب ٠

الصرف للعلمية والعجمة ، ويرى الزجاج أن موسى الحديد تنصرف في النكرة فتقول: هذه موسى حادة (٨٣) .

### استعمال (ويب) في اللعاء:

من الالفاظ التي استعملت على مذهب الدعاء (ويب) وهي تناظر طائفة من الالفاظ وردت في العربية ، قال الخليل: «أما الويح ونحوه مما في صدره واو فلم يسمع في كلام العرب إلا ويح وويس وويل وويه سرويه الالفاظ تستعمل استعمال المصادر التي لم يسمع لها فعل (٨٥) ، وجاء في المزهر: «قال ثعلب: لا يكون من ويل ولا من ويس ولا من ويس فعل ، وزاد غيره ولا من ويب سرم (٨٦) ،

ان ما يهمنا من هذه الالفاظ (وَيُبُ ) فقد جاء في اللسان «حكى ابن الاعـرابي ويب في الله بني أسـد ولم يزد على ذلك ولا فسره »(٨٧) .

وورد في السمط ان ابن الاعرابي أنشد:

أبى الناسُ و يب الناسِ لا يشترونها ومن يشتري ذا عُرَّة بصحيح ِ! وقال معلقاً على البيت : « العرب كلهم يكسرون ( ويب ) إلا بني أسد فانهم يفتحون »(٨٨) .

<sup>(</sup>۸۳) ما ينصرف وما لا ينصرف : ۳۱ ٠

<sup>(</sup>٨٤) العين : ٣/٣١٩ ( ويح ) ولعل ( ويه ) تحريف لـ ( ويب ) ٠

<sup>(</sup>٨٥) الكتاب : ٣١٨/١ وذكر ويب بدلا من ويه ٠

<sup>(</sup>٨٦) المزهر : ٢/١٧١٠

<sup>(</sup>۸۷) اللسان: ١/٥٠٨ (ويب) ، ينظر التاج: ١/٥٠٥ (ويب) ٠

<sup>(</sup> AA) سبط اللآليء: ٢/ ٢٠٦٠ ·

وذكر الكسائي صور أخرى لاستعمال ويب فقال: « من العسرب من يقول: ويبك وويب عيرك ومنهم من يقول ويباً لزيد كقولك ويسلاً لزيد »(٨٩) .

وذكر الجوهري فضلاً عما رواه الكسائي من صور استعمال ويب صورة أخرى فقال: « فان جئت باللام قلت: ويب" لزيد « فالرفع مع اللام على الابتداء أجود من النصب والنصب مع الاضافة أجود من الرفع »(٩٠) .

يظهر مما تقدم ان العرب قد استعملوا هذا اللفظ بطرق مختلفة أظهرت على استعملت فيها على استعملت فيها ويب تعود للهجات مختلفة تميزت فيها لهجة أسد ببنائها على الفتح •

# وضع خبر کان:

روي عن بعض بني أسد وقيس وبني عبسس انهم يقولون: كان فلان قائم (٩١) . وقد عد النحاة (كان) ناقصة في مثل هذه الحالة واسمها ضمير الشأن أما خبرها فهو الجملة الاسمية المتكونة من مبتدأ وخبر (٩٢) . وقد ورد

<sup>(</sup>٩٠) الصحاح: ١/٢٣٦ (ويب) ، اللسان: ١/٥٠٨ (ويب) ·

<sup>(</sup>٩١) شرح أبيات سيبويه للنحاس: ٣١٠ •

٩٣) نفسه والصفحة نفسها ، الازهية في علم الحروف: ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٩٣) هو سعد بن مالك بن سنان ، صحابي مشهور اشتهر بسعة حفظه للحديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأخذ عنه أبن عباس وغيره من التابعين ، استشهد أبوه يوم أحمد وتوفي هو في ٧٤ هوقيل في ٦٤ أو ٦٣ أو ٥٠ عينظر الاصابة : ٣٥/٢ .

أكثر من شاهد على هذا الاستعمال فقرأ أبو سعيد الخدري (من أفكان أبواه مؤمنان )(منه) ، وقال العجير السلولي :

إذا مت كان الناس نصف ن : شامت وآخر منشن بالذي كنت أصنع (٥٩٥)

وقال أحد بني عبس:

إذا ما المرء كان أبوه عبس" فحسبك ما تريد من الكلام (٩٦) وقال سحيم عبد بني الحسحاس:

أمن سمية دمع العين مذروف أم كان ذا منك قبل اليوم معروف (٩٧)

وقد عالج النحويون ما سموه بالافعال الناقصة وهي كان وأخواتها واختلفوا في علة رفع اسمها وخبرها فذهب البصريون الى ان اسمها مرفوع لان كان تشبه الجلفعل الصحيح فعملت عمله ، وذهب الكوفيون الى أن اسمها باق على رفعه الذي كان في الابتداء عليه ، وذهب الفراء الى انه مرفوع لشبهه بالفاعل (٩٨) ، أما خبرها فذهب البصريون الى انه منصوب لانه يشبه المفعول وذهب الكوفيون الى انه منصوب على الحال وذهب الفراء الى انه منصوب على الحال وذهب الفراء الى انه منصوب للهم منصوب للهم المنصوب للهم بالحال المناعل المناعل وذهب الفراء الى انه منصوب على الحال وذهب الفراء الى انه منصوب للهم بالحال المناعل وذهب الفراء الى انه منصوب للهم بالحال وذهب الفراء الى انه منصوب لشبهه بالحال وذهب الفراء الى انه منصوب لشبهه بالحال وذهب الفراء الى انه منصوب لشبهه بالحال وذهب الفراء الله يشبه بالحال وذهب الفراء المناعل وذهب الفراء اللهم منصوب لشبهه بالحال (٩٩) .

وحينما اصطدموا ببعض الشواهد التي يبقى فيها المبتدأ والخبر مرفوعين

<sup>(</sup>٩٤) الكهف/٩٠)

<sup>(</sup>٩٥) الكتاب: ٢١/١٠ ، الازهية: ١٩٩٠

<sup>(</sup>٩٦) شرح أبيات سيبويه للنحاس: ٣٤٠

<sup>(</sup>٩٧٠) الازهية : ٢٠٠ وورد في ديوله : ٦٢ وجاء فيه « لو أن » بدلا من «أمكان».

<sup>(</sup>٩٨) الارتشاف: ق١٤٣ وينظر رأي البصريين في اسرار العربية: ٥٥٠

<sup>(</sup>٩٩) الارتشاف: ق٣٤١٠

خرّ جوا ذلك على أن كان تحتوي على ضمير الشأن أو القصة يقوم مقام اسم كان ، أما خبرها فهو الجملة الاسمية المتكونة من مبتدأ وخبر (١٠٠) .

إن هذا التخريج لم ينظر لذلك الاستعمال على انه ظاهرة لهجية كانت معروفة في قبائل قيس وبني عبس وبعض بني أسد لكن النحويين سخروا هذا الاستعمال لقاعدتهم النحوية فقدروا ضميراً في كان بمثابة اسمها شم عدوا الاسمين مرفوعين مبتدأ وخبراً في محل نصب خبراً لكان وهم بذلك عقدوا القاعدة ولم يسهلوها وكان من الافضل للعربية لو عدوا ذلك ظاهرة لهجية محدودة الاستعمال وما شاع في استعمال خبر كان فهو أن يأتي منصوباً محدودة الاستعمال وما شاع في استعمال خبر كان فهو أن يأتي منصوباً م

وأغلب الظن أن رفع خبر كان يمثل مرحلة أعرق في القدم من الاستعمال الشائع الذي بنى النحاة قاعدتهم النحوية عليه ولم يتيسر له أن يعيش في العربية الفصحى واحتفظت به هذه القبائل لنفسها •

وقد عوملت (ليس) معاملة كان إذ ورد خبرها مرفوعاً ومن الشواهد على ذلك قول هشام أخي ذي الرمة:

هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول فقد روى اسم ليس ضمير الشأن محذوفاً وخبرها الجملة الاسمية بعدها(١٠١) .

ونقل النحويون استعمال أداة أخرى تدخل على الجملة الاسمية وتعسل عمل ليس وهي ما النافية نحو: ما زيد قائماً حيث ذهب أهل الحجاز الى

<sup>(</sup>۱۰۰) الكتاب: ۲۱/۱ ٠

<sup>(</sup>۱۰۱) الكتاب: ۱/۱۷ ، الازمية: ۲۰۰

نصب خبرها أما بنو تسيم فبقي الخبر مرفوعاً في لهجتهم فقالوا: ما زير قائم "(١٠٢) •

وقد جو "ز النحاة كلا الاستعمالين ، وأحسب ان رفع خبر ما على لهجة تميم لم يقتصر على تميم وحدها بل كان شائعاً في غيرها من لهجات شرق الجزيرة لذلك لم يستطع النحويون التغاضي عنه بل أجازوا استعماله .

وذهب الدكتور مهدي المخزومي الى ان ما الحجازية من حيث التطور التاريخي أحدث عهداً من ما التميمية (١٠٣) ولا شك انه لا يقصد ما لذاتها بل يقصد التركيب الذي وردت فيه •

#### مد و مند:

ذهب الكوفيون الى ان الاسم المرفوع بعد مذ ومنذ يعرب فاعلا بتقدير فعل محذوف ، وذهب الفراء السى انه خبر بتقدير مبتداً محذوف ، وذهب البصريون الى أن مذ و منذ مبتدآن والاسم المرفوع بعدهما خبر عنهما ، أو يكونان حرفين جار"ين وما بعدهما مجرور هما (١٠٤) .

واختلفت اللهجات العربية القديمة في استعمال مذ ومنذ، واختلفت في شكلهما، فقد عُنزي ضم ذال مذ الى بني غني وهم حيى من غطفان (١٠٠٠) وحكى الفراء عن عنكل كسر الميم من مذ فقالوا: مذ يومان (١٠٦)، وحكى اللحياني نوادره كسر ميم منذ عن بني سئليم (١٠٧) و

<sup>(</sup>١٠٢) الكتاب: ١/١١ ، ١/٧١ ، أسرار العربية: ٥٩ .

<sup>(</sup>١٠٣) مدرسة الكوفة : ٢٩٨٠

<sup>(</sup>١٠٤) الانصاف : ١/٣٨٢ ، شرح ابن الناظم : ١٤٥-١٤٥ .

<sup>(</sup>١٠٥) منهج السالك : ٢٥٦ ، شرح التصريح : ٢١/٢ .

<sup>(</sup>١٠٦) اللسَّان : ٣/ ١٥ ( منذ ) ، التاج : ٢/٧٩ ( منذ ) ٠

<sup>(</sup>١٠٧) اللسان: ٣/١٥ ( منذ ) ، الهسع: ١/٢١٦ ، التاج: ٢/٩٧٥ (منذ) ٠

واختلفت اللهجات في الاسم الواقع بعد مذ و منذ فعزي جر الاسم بعدهما الى أهل الحجاز وعزي رفعه لتميم (١٠٨) .

وقد فصل أبو حيان في هذا الاختلاف فذكر ان اسم الزمان الواقع بعدهما إن دل على الزمن الحاضر جر" عند جميع العرب وإن دل على الزمن الماضي جر" عند أهل الحجاز فقالوا: لم أره مثذ " يومين ، ورفع عند تميم وأسد فقالوا: لم أره مذ يومان (١٠٩) .

ومن القبائل التي جنحت الى الرفع على مذهب تميم وأسد قبائل عنكل وسئلكيم وبنو غني من غطفان وهوازن (١١٠) ، أما القبائل التي مالت للجر فهي قبائل ضبة والرباب فهي تجر الاسم بعدهما مطلقاً وعزي الجر الى مزينة وغطفان وعامر بن صعصعة ومن جاورهم من قيس (١١١) .

ويتضح من خلال ذلك أن النحاة أقاموا قاعدتهم تلك على استعمالات مختلفة لهذين الاسمين تعود الى اختلافات لهجية •

# \_ اتصال ضمائر الرفع البارزة به ( نعم وبئس ):

من الالفاظ التي يقصد بها انشاء المدح أو الذم نعم وبئس واختلف النحويون في اسميتهما أو فعليتهما فذهب البصريون والكسائي الى فعليتهما وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفيين الى اسميتهما (١١٢٠) .

<sup>(</sup>۱۰۸) شرح الكافية : ۲/۱۱۸ ٠

<sup>(</sup>١٠٩) منهج السالك: ٢٥٦ ، الارتشاف: ق١٨٣٠

<sup>(</sup>١١٠) اللسان: ٣/١٥ (منذ) ، منهج السالك: ٢٥٦ ، التاج: ٢/٩٧٥ (منذ).

<sup>(</sup>١١١) اللسان: ٣/٥١٥ (منذ) ، الآرتشاف: ق١٨٣ ، منهج السالك: ٢٥٦٠

<sup>(</sup>۱۱۲) مجالس العلماء: ٥٩ ، أمالي ابن الشنجري: ١٤٧/٢ ، انلاصاف: ١/ ٩٧ ، أسرار العربية: ٢٤ ، شرح المفصل: ١٢٧/٧ ، شرح ابن عقيل: ٢/ ١٢٧ ، الهمع: ٢/ ٨٤/٢ ، شرح الاشموني: ٢/ ٣٧٤ .

ومما احتج به البصريون على انهما فعلان هو « اتصال الضمير المرفوع بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف فانه قد جاء عن العرب انهم قالوا: نعما رجلين ونعموا رجالاً وحكى ذلك الكسائي »(١١٢) ، وقد ذهب سيبويه الى أن فاعل نعم وبئس لا يكون ضميراً ظاهراً فقال: « واعلم انك لا تظهر علامة المضمرين في نعم ، لا تقول: نعموا رجالاً »(١١٤) ، وقد أجاز قـــوم من الكوفيين اظهار الضمير وتثنيته وجمعه اعتماداً على ما نقله الكسسائي عن العرب(١١٠) ولا شك أن بني أسد منهم لانه كان مولاهم ويدل على ذلك ما الريدون ، ونعمتم رجالاً ، ونعمن نساء الهندات »(١١٦) ويظهر من ذلك ان البصريين بعد سهبويه قد أجازوا هذا الاستعمال بناء على ما حكاه الاخفش عن بعض بني أسد وما نقله الكسائي عن العرب ، وعلى الرغم من ندرة هذا الاستعمال (١١٠) إلا ان البصريين تشبئوا به ليقيموا حجتهم عليه ،

## \_ اسم الفعل (هاء) بمعنى خد:

اختلفت اللهجات العربية في استعمال اسم الفعل (هاء) وقد ذكر الخليل أن «ها بمعنى خذ فيه لغات للعرب معروفة »(١١٨) وقال أيضاً: «وهماء : حرف يستعمل في المناولة »(١١٩) ، ومن الاستعمالات التي ورد فيها: هاء يا

<sup>(</sup>١١٣) الانصاف: ١/١٠١ وينظر شرح الاشموني: ٢/١٧٤٠

<sup>(</sup>١١٤) الكتاب : ٢/١٧٩ ·

<sup>(</sup>١١٥) منهج السالكُ: ٢٥٦ ، شرح التصريح: ٢١/٢٠

<sup>(</sup>١١٦) الارتشاف: ق٧٨٧ ، منهج السالك: ٣٩٠ ، الهمع: ١٨٧/٠

<sup>(</sup>١١٧) شرح ابن الناظم: ١٨٣ ، شرح الاشموني: ٢/١٧٤٠

<sup>(</sup>۱۱۸) العين : ۲/۲۶ ( هاء ) ٠

<sup>(</sup>١١٩) نفسه والصفحة نفسها .

رجل وللاثنين هاءوما يا رجلان وللجميع هاءم يا رجال ، وورد في القرآن في قوله تعالى: ( فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء وم اقرأوا كتابيه) (١٢٠)، وللمفردة هائي يا امرأة وللنساء هاءو ن (١٢١) •

ونقل الفراء عن بني دبير من أسد انهم يثبتون كاف الخطاب مع اسم الفعل فيقولون: هاءك يا رجل، وهاءكما يا رجلان وهاءكم يا رجال وهاءك يا امرأة وهاءكن يا نسوة(١٢٤) ٠

# صيغتان في النداء:

\_ من الاسماء التي لازمت النداء وكانت شائعة قولهم : يا فـُل ُ اقبـل ويا فـُلهُ ويا فـُلهُ ويا فـُلهُ ويا فـُلهُ ويا

وقد ذهب النحويون مذاهب شتى في تفسير هذه الصيغة في النداء فذهب سيبويه الى ان الاسم (فل) قد بني على حرفين وجعل بمنزلة يد ودم فهو ليس بترخيم لفلان أو فلانة بل هو كناية عن نكرة ، ففل كناية عن رجل وفلة كناية عن امرأة (١٢٥) • وذهب الشلوبين وابن عصفور الى أن فل وفلة كناية

<sup>(</sup>١٢٠) الحاقة/١٢٠

<sup>(</sup>١٢١) العين : ١٠٢/٤ (ها) ، ينظر المذكر والمؤنث لابن الانباري : ٧٢٩ وعمد هذا الاستعمال هو الافصح .

<sup>·</sup> ۲٤٤/۱ : الكتاب (١٢٢)

<sup>(</sup>۱۲۳) المذكر والمؤنث: ۷۲۹–۷۲۹ ·

<sup>(</sup>١٢٤) المذكر والمؤنث لابن الانباري: ٧٣١٠

١) الكتاب: ٢١٨/٢٠

عن العلم نحو: زيد وهند، أما الكوفيون فذهبوا السي أن أصلهما فلان وفلانة فلما رخم قيل فل وفلة (١٢٦) • واختلفوا في مادة هذا الاسم فيرى سيبويه أن لام فل ياء محذوفة ومادته (فلي) أما الكوفيون فالاسم عندهم من مادة (فلن) ثم رخم بحذف الالف والنون (١٢٧) •

وقد اتخذت لهجة أسد نهجاً خاصاً في استعمال هذه الصيغة فهي توقعها على المفرد والمثنى والجمع والمؤنث بلفظ واحد، فتقول: يا فل ُ أقبل ويا فكل أقبل ويا فكلان أقبلا ويا فكلان أقبل ويا فكلان أقبلا ويا فكلان أقبل ويا فكلان أقبلا ويا فكلان أقبل ويا فكلان أقبلا ويا فكلان أقبل ويا فكلان أقبلا ويا فكلان أقبل ويا فكلان أقبل ويا فكلان أقبل ويا فكلان أويا فلان أويا فكلان أويا فكلان أويا فلان أويا فكلان

\_ وورد في العين: « يقول الرجل لصاحبه من بعيد: يناه يناه ° أقبل ••••• وبعض يقول: يا هنياه ° بنصب الهاء الاولى »(١٢٩) •

وقد ظن أبو حاتم السجستاني ان أصل صيغة يا هياه سرياني (١٣٠)، وروي عن بني أسد انهم يستعملون هذا التركيب بلفظ واحد للمفرد والمثنى والمجمع والمؤنث، فيقولون: يا هياه أقبل ويا هياه أقبلا ويا هياه أقبلوا ويا هياه أقبلي ويا هياه أقبلن، أما غيرهم فيصر في هذه الصيغة فيثني ويجمع ويؤنث فيقول: يا هياه أقبل ويا هياهان أقبلا ويا هياهون أقبلوا ويا هياه

ن) شرح التصريح: ١٧٩/٢، الهمع: ١٧٧/١، شرح الاشموني: ٢٠٨/٢٠.
 ن) شرح التصريح: ٢٠/٢٠.

١٢/١٠) اللسان: ١١/٣١٥ (فلل) ، ١٣/ ٣٢٥ (فلن) ، التاج: ٢٠٢/٩ (فلن) . اللسان: ١٠٢/٩ (فلن) . التهذيب: ٢/٢٨٦ (ياه) .

<sup>(</sup>١٣٠) اللسان: ١٣/٥٥٥ (يهيه) ٠

أقبلي ويا هياهتان أقبلا ويا هياهات أقبلن (١٣١) ، وأمثر عن أبي عمرو بن العلاء انه قال: يا هياه أقبلولم يقل ذلك لغير الواحد (١٣٢) .

وأغلب الظن ان أصل هذه الصيغة في النداء هو صيحة يطلقها المنادي قبل المنادى لاجل التنبيه وبخاصة إذا ما علمنا انها تستعمل في نداء البعيد كما ذكر الخليل •

#### صيغة في القسم:

ذكر سيبويه طائفة من الالفاظ التي تستعمل في القسم نحو والله وتالله وبالله ووحياتي ووحياتك ولعمر الله وأيم الله وغير ذلك مما شاع في هذا الباب(١٣٣).

وقد ذكر الفراء أن بني دبير من أسد استعملوا صيغة أخرى للقسم فهم يقولون : « في تكوبكي أبي أن أفرِي كك ، كقولك : في ذمتي وذمة أبي أن أفي لك »(١٣٤) .

## صيغتان في الاتساع:

عر"ف أحمد بن فارس الاتباع بقوله: « هو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها اشباعاً وتأكيداً »(١٣٥) ، والذي يدل على انه طريقة من طرائق

<sup>(</sup>۱۳۱) التهذيب: ٦/٧٨٦ (ياه) ، اللسان: ١٣١/٥٦٥ (يهيه) ، التساج: ٩/ ٢٤ (يهيه) .

<sup>(</sup>۱۳۲) اللسان: ۱۳/ ۲۲٥ (يهيه) ، التاج: ۹/ ۲۲۶ (يهيه) ،

<sup>(</sup>١٣٣) للكتاب: ٩٦/٣) عنظر أساليب القسم في اللغة العربية لكاظمم المراوي منظ اللجامعة من بغداد منظ الراوي منظ اللجامعة مناد منظ المراوي منظ اللجامعة مناطق المراوي منظ المراوي منظ اللجامعة مناطق المراوي منظ المراوي منظ المراوي منظ المراوي منظ المراوي منظ المراوي منظل المراوي المراوي منظل المراوي الم

<sup>(</sup>١٣٤) التكملة والذيل والصلة : ١/٠٨٠ ولم أعثر على هذه الصيغة في المرجع السيابق .

<sup>(</sup>١٣٥) الصاحبي: ٢٧٠٠

التوكيد قول ابن الاعرابي: «قيل لأعرابي ما تريدون بقولكم فلان كنر "لنوكيد قول ابن الاعرابي: «قيل لأعرابي ما تريدون بقولكم فلان كنر الى لنز ؟ فقال: حرف نتيد به كلامنا أي نؤكده به »(١٣٦) ، وذهب المبرد الى أن ما يسمى بالاتباع نحو حسن بسن وجائع نائع انما هو توكيد(١٣٧) .

وقد وردت في لهجة أسد صيغتان من الاتباع نحو قولهم: ما يكليت في المخير ولا يُعيق ُ (١٣٨) ٠

وجاء في التهذيب: « روى أبو عبيد عن الاموي: يقال للمرأة إذا لـم تحظ عند زوجها ما لاقت ولا عاقت »(١٣٩) وفي ظني ان ما ورد في لهجة أسد هو ضرب من الدعاء بالشر على المخاطب •

وقول الفراء: «يقال الحق الحكس بالأس ، قال وسمعت بعض بني أسد يقول: الحق الصكت بالأكس ، قال كأنه يقول: الحق الشيء بالشيء: إذا جاءك من ناحية فافعل مثله »(١٤٠) وقد ذكر ابن الاعرابي أن معنى الحس هو الشر والاس أصله (١٤١) وظاهر كلامه يعني أن معنى هذه الصيغة هو الحق الشر بأصله وذلك يخالف المعنى الذي ذكره الفراء •

<sup>(</sup>١٣٦) ليس في كلام العرب: ٠٨٠

<sup>(</sup>۱۳۷) الكامل: ١٨٣/٢ وهنالك ضروب أخرى من الاتباع وردت في مصادر عدة ، ينظر مثلا أمالي القالي: ٢٠٨/٢-٢٠٩ وممن درس هذه الظاهرة منالمحدثين الدكتور حسين نصار في كتابه دراسات لغوية ص٧١-١٤٤ ، دار الرائد العربي - بيروت - ٢٩٨١ .

<sup>(</sup>١٣٨) الاتباع لأبي الطيب اللغوي: ٦٢-٦٣ ، المحيط في اللغة: ٢/١٥٨ (عيق) ، اللسان: ١٦/٢ (بيت) ·

<sup>(</sup>١٣٩) التهذيب: ٣٠/١٠ (عاق) ، اللسان: ١٠/ ٢٨٠ (عوق) .

<sup>(</sup>۱٤٠) التهذيب: ٣/٥/٣ (حش) ، التكملة: ٣/٦٦) ، اللسلان: ٢٨٥/٦ ( ١٤٠) التهذيب : ٣/٥/٦ ( حش ) ، التاج : ٢٩٩/٤ ( حش ) ، ينظر ص٣٦ من هذه الرسالة ،

<sup>(</sup> حمس ) ١٤١) التهذيب : ٦٠/٦ ( حمس ) ٠

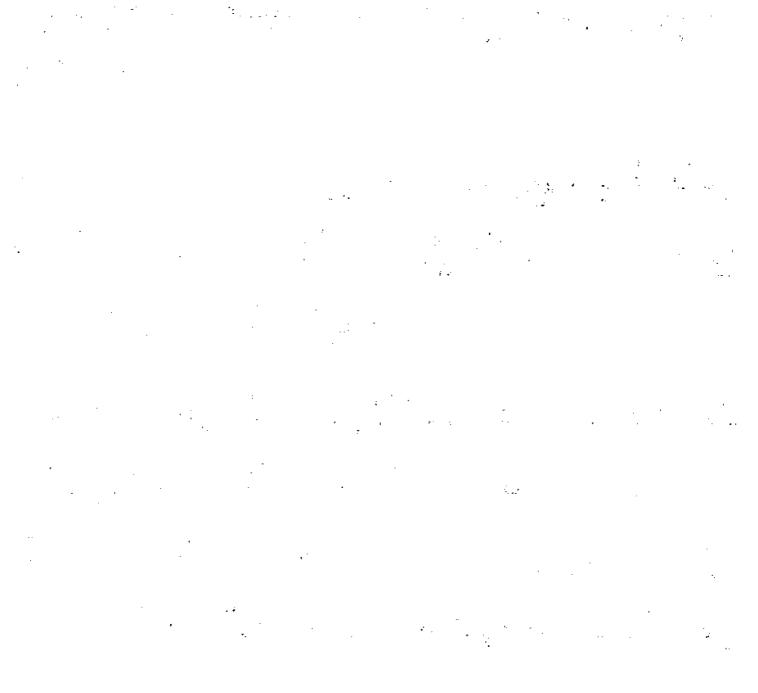

الفصل الخامس الجال الدلالي



الدلالة هي علاقة اللفظ بالمعنى ، فدلالة الالفاظ معانيها التي ينصرف اليها الذهن (١) ، وعلم الدلالة أحد فروع علم اللغة واليه تنتهي الدراسات اللغوية بمختلف مجالاتها (٢) ، ولم يقتصر البحث فيه على اللغويين وحدهم بل نظر فيه علماء ومفذرون من ميادين مختلفة فشارك فيه الفلاسفة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والمناطقة وغيرهم مما أدى الى ظهور نظريات مختلفة تتعلق بدراسة المعنى والكشف عن ماهيته (٣) ،

وكان للغويين القدامى اسهام في هذا المجال غير انه لا يتناسب واهتمامهم بجمع المادة اللغوية من مختلف القبائل دون تخصيص دلالة الالفاظ في هذه القبيلة أو تلك إلا ما ندر<sup>(3)</sup> وبذلك فقد ضاعت من الباحثين في اللهجات امكانية معرفة دلالة الالفاظ وسبل استعمالها ومدى التطور الدلالي الذي حدث فيها •

وقد وجد المحدثون أن كل لغة تسير في تطورها الدلالي على هدى خطوط عامـة أطلقوا عليها (قوانين المعنى) كتخصيص العام وتعميم الخاص وتغـير

<sup>(</sup>١) الاضداد في اللغة: ٥٥٠

<sup>(</sup>٢) علم اللغة للسعران: ٥٨٥٠

<sup>(</sup>۳) نفسه: ۲۸۲ ۰

 <sup>(</sup>٤) فصول في فقه اللغة: ٢٨٦ ، لحن العامة والتطور اللغوي: ٦٠ ٠

مجال الدلالة وغيرها(°) إلا أن هذه القوانين ما تزال بحاجة الى بلورة أكثر وتريف من البراهين الواقعية التي تسهم في صحتها واطرادها(۱) • وقد وجدت من خلال ما جمعته في مجال دلالة الالفاظ في لهجة أسد ان بعض تلك القوانين قد يشمل لهجة أسد حيث تطورت فيها دلالة طائفة من الالفاظ بشكل مغاير عما هو مألوف في العربية الفصحى أو اللهجات العربية القديمة ، وان مجال دراستها يقع ضمن الظواهر الدلالية التي تنبه لها القدامي كالترادف والمشترك اللفظي والاضداد •

### الترادف:

هو انصراف لفظين أو طائفة من الالفاظ الى معنى واحد أو مسمى واحد. (٧) •

وقد حظيت اللغة العربية بوفرة من المترادفات لم تنهيأ لغيرها من اللغات (^) ، من ذلك مثلاً لفظة ( العسل ) التي يرادفها ثمانون اسماً ذكرها صاحب المزهر منها: الضّرب والذّوب والنسّيل والشّهد والشّور (٩) .

 ۷) الصاحبي ۲۲۰، المزهر ۲۲۰، هـ قطيون في (اللغة : ۲۰) ، الترادف في اللغة : ۳۲۰

<sup>(</sup>٥) تناول المحدثون هذه المظاهر بالبحث في جملة مصادر منها: دلالة الالفاظ: 170-107 ، علم اللغة للسعران: ٥٠٥-٣١١ ، فقه اللغة وخصائص العربية: ٢٢٨-٢١٨ ، دلالة الالفاظ العربية وتطورها: ٢٥-٢٨ ، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: ٣٦٦-٣٧٥ ، الاضداد في اللغة: ٢١-٢٧ ، اللغة لفندريس: ٢٥٦ ، الترادف في اللغة: ٢١-٢٧

 <sup>(</sup>٦) لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ٣٥٩ .
 (٧) الصاحبي : ٩٦ ، المزهر : ٢/١١ ؛ فصول في فقه اللغة : ٣٠٩ ، الاضداد

<sup>(</sup>A) فصول في فقه اللغة: ٣.٩

<sup>(</sup>۹) المزهر: ۱/۷۰۱–۲۰۹۹

وانقسم اللعويون القدامي الى طائفتين أنكرت إحداهما هملده الظاهرة واعتدت الاخرى بها • فقد أشار سيبويه (١٠) الى هذا الضرب من الاســـــا، وتبعه ابن جني (١١) ، وعلل قطرت اتساع هذه الظاهرة في العربية بقوله: ﴿ أَلَّمَا أوقعت العرب اللفظتين على المعنسي الواحسد ليدلوا على اتسساعهم فسي کلامهم »(۱۲) .

وممن أنكر فكرة الترادف ابن الأعرابي حيث قال : «كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه »(١٣) وتابعه تلميذه ثعلب وأحمد بن فارس ومحمد بن القاسم الانباري(١٤)٠

وقد شخص بعض اللغويين القدامي سبباً بارزاً من أسباب نشأة الترادف في اللغة العربية وهو اختلاف اللهجات العربية القديمة • قال ابن جني : « وكلما كثرت الالفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون من لغات لجماعات اجتمعت لانسان واحد من هنا ومن هناك »(١٥) والى مثل ذلك ذهب أبن درستويه (١٦) .

وتأمع بعض المحدثين أسلافهم في عد" اختلاف اللهجات العربية القديسة أحد أسباب التشار ظاهرة الترادف في العربية(١٧) •

۲٤/۱ : الكتاب (۱۰)

<sup>(</sup>١١) الخصائص : ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) الاضداد لابن الانباري: ۸۰

<sup>(</sup>۱۲) الاضداد لابن الانباري : ۸ · (۱۳) الاضداد لابن الانباري : ۷ ، المزهر : ۱/۳۹۹–۶۰۰ ·

<sup>(</sup>١٤) الاضداد: ٨، الصاحبي: ٩٦-٧٩، المزهر: ١/٣٠١.

<sup>(</sup>١٥) الخصائص: ١/٤٧١٠

١٦) للزهسر: ١/١٨٤٠

<sup>(</sup>١١) في اللهجات العربية : ١٨٢ ، فقه اللغة : ١٦٦ ، فصول في فقه اللغة : ٣١٦ ، كلام العرب: ١٠٤ ، الترادف في اللغة : ١٥٢ ·

وقد ظهرت في لهجة أسد طائفة من المترادف ات رفدت العربية الفصحي منها:

الكمأة ردي، (١٩) وقد ورد في القرآن الكريم بمعنى أصل العذق ، قال تعاالى: ( والقمر َ قدرناه ُ منازل َ حتى عاد كالعرجون القديم ) (٢٠) ، وقال ثعلب : ( العرجون كالفطر يَيْبَسُ وهو مستدير » (٢١) ،

\_ الحِيثاث في لهجة أسد يرادف النوم (٢٢) ، وجاء في اللسان : « ما ذقت حِيثاثاً ولا حَيثاثاً أي ما ذقت نوماً ، وأنشد ثعلب :

ولله ما ذاقت حَثَاثًا مطيتي ولا ذقته حتى بدا وضح الفجر »(٢٢)

وقد يأتي صفة للنوم فيقال نوم حشاث وجاء في اللسان أيضاً: «قال الزُبير: الحكث والحكث والحكث والحكث النوم »(٢٤) وأحسب أن لفظة الحثاث قد انتقلت الى الفصحى من لهجة أسد •

الغريفة في لهجة أسد وطيء ترادف النعل (٢٥) وأغلب الظن ضرب من النعال التي يستخدمها بعض بني أسد وتكون مثفر "ضة مئزيم و ووى ابن السكيت ان الغريفة: « تكون في أسفل قراب السيف وهي جلدة من أدم

١١) المحكم: ١/٥٨، اللسان: ١٠/١٥ (عسق) ٠

١٩١) اللسان: ٢٨٤/١٣ (عرجن) ٠

<sup>(</sup>۲۰) یس/۳۹

<sup>(</sup>٢٢) الجيام: ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٢١) اللسان: ١٨٤/١٣ (عرجن) ٠

<sup>(</sup>٢٣) اللسان: ٢/١٣٠ (حثث) ٠

<sup>(</sup>٢٤) نفسه والصفحة نفسها ٠

<sup>(</sup>۲۵) التهذيب: ١٠٤/٨ (غرف) ، الصحاح: ١٠١/١ (غرف) ، ديسوان الادب: ٢٣/١) ، المخصص: مج١ س١٣/٤ ، العباب ـ حرف الفاء ـ الادب: ٣٣/١) ، اللسان: ٩/ ٢٦٤ (غرف) ، التاج: ٢١٠/٦ (غرف) .

فارغة نحو من شبر تكذّبذّب وتكون منفر ضة منزيتنة »(٢٦) وليس ببعيد ان مجال دلالة اللفظة في لهجة أسد قد انتقل بسبب من التشابه بين الغريفة التي تكون في أسفل قراب السيف وبين ضرب من النعال •

ــ الزَّبير عند بني أسد يرادف الحَكمَاءُ (٢٧) في الفصحى والحمأة واحدة الحَكما وهو الطين الأسود المنتن الذي يترسب في قعر البئر (٢٨) .

قال أيمن بن خريم الاسدي:

وقد جرب الناس آل الزُّبير فلاقوا من آل الزُّبير الزَّبيرا(٢٩)

ومن المعاني الآخرى التي وردت في ترجمة الزبير هي الداهية والرجل الظريف الكيتس<sup>(٣٠)</sup> .

- الفُلفُل في لهجة أسد يرادف الو َفُل في لهجة طيء وهو الجلد المدبوغ بضرب من الدباغ يتكون من نتجب الطكح والأرطكي والألاء والقرنوة وهي ضروب من نبات الصحراء(٢١)
  - يعتنش يرادف يظلم وهو من كلام أهل نجد وبنو أسد منهم •
     قال رجل من بني أســد:

وما قول عبس ي: وائل " هو ثأرنا وقاتلنا إلا اعتناش " بباطل (٣٢)

<sup>(</sup>۲۷) النوادر لأبي مسحل: ۱۰۸/۱.

<sup>(</sup>٢٨) اللسان: ١/١١ (حمأ) ٠

<sup>(</sup>٢٩) النوادر : ١٠٨/١ والم أعشر عليه في ديوانه وورد في اللسان : ١٠٨/١ (ذبر) بدون عــزو ٠

<sup>(</sup>٣٠) اللسان: ١٩٧١ ( زبر ) ٠

<sup>(</sup>٣١) السـجيم : ٣/٠٦-١٦ .

<sup>(</sup>٣٢) التكملة : ٣/٣/٩ ، التاج : ٤/٣٢٧ ( عنش ) ٠

منورة بمعنى ضعيف قال الفراء: « سمعت الدُّبَيري يقول: أتراني ضعورة: أي ضعيفاً لا أدفع عن نفسي »(٣٣) •

وجاء في اللسان: « قال الفراء: سمعت أعرابياً من بني عامر يقول لآخر: أحسبتني ضُورة لا أرد عن نفسي » (٢٤) ولذا فقد اشتركت أسد وعامر في الدلالة نفسها •

جاء في التهذيب: « قال شمر: التكنشح أن يشرب فوق الري ، وهو حرف روي عن أبي زيد فأعجب ذلك أبا عبيد » وأضاف الازهري: « وهو كما قال شمر: وهو التكنشح والتركشح ، سمعت ذلك من أعراب بني أسد، وقال أبو زيد: قنحت من الشراب أقنح قتنها إذا تكارهت على شربه بعد الري ، وتقنحت منه تقنعاً وهو الغالب على كلامهم (٥٣) ، ونقل ابن منظور عن أبي حنيفة أن الترنح هو تمزز الشراب (٢٦) وأغلب الظن أن بني أسد كانوا يستعملون الترنح بمعنى القنح أو أن بعضهم استعمل التقنح واستعمل بعضهم الترنح وذلك بسبب اتساع بطون القبيلة وامتداد مساكنها و

# \_ الركاراة بمعنى ثبات العقل:

حكى الفراء عن بعض بني أسد قول : «كلمت فلاناً فما رأيت ك ركازاة ، يريد : ليس بثابت العقل »(٢٧)

<sup>(</sup>٣٣) كنز الحفاظ: ١٤٥٠

<sup>(</sup>۳٤) ٤/٥٥٤ (ضور) ٠

<sup>(</sup>٣٥) التهذيب: ٤/٣٦ (قنح) ، الفائق في غريب الحديث: ٣/٢٥ ، اللسان: ٣٥) ١ (٣٥) (قنح) ٠ (قنح) ٠

<sup>(</sup>٣٦) اللسان: ٢/١٥٤ ( دنح ) ٠

<sup>(</sup>٣٧) كنز الحفاظ: ١٩٠، التهذيب: ١٠/١٠ ( ركز ) ، اللسان: ٥/٥٥٥ ( ركز ) ، اللسان: ٥/٥٥٥ ( ركز ) .

### يستأهل بمعنى يستحق:

قال الازهري: « وخطأ بعضهم قول من يقول: فلان يستأهل أن يكرم أو يهان بمعنى يستحق » وأضاف: « أما أنا فلا أنكره ولا أخطىء من قالله لاني سمعت أعرابياً فصيحاً من بني أسد يقول لرجل شكر عنده يدا أوليكها: تستأهل يا أبا حازم ما أوليت ، وحضر ذلك جماعة من الاعراب فما أنكروا قوله »(٣٨) ، وما تزال هذه اللفظة تعيش بالدلالة نفسها في اللهجات العراقية المعاصرة وتنطق بتسهيل الهمز وكسر الياء ( يستاهيل ) ،

### \_ التؤبة بمعنى الاستحياء:

قال أبو عمرو: « تغدى عندي أعرابي فصيح من بني أسد ، فلما رفع يده ، قلت له: ازدد ، فقال: والله ما طعامك يا أبا عمرو بذي تُؤَبَّتُهُ أي لا يُستحيا من أكله »(٣٩) •

## \_ الحسبان بمعنى التكلان:

« حكى الخليل عن بعض بني أسد : حُسبانك على الله مثل قولك: تكلانك وأنشد لشاعر من بني أسد :

على الله حُسباني إذا النفس أشرفت على طمع أو خاف شيئاً ضميرها» (٤٠)

ووردت الحسبان بمعنى الحساب أو بمعنى العذاب والبلاء أو بمعنى الجراد والعجاج (٤١) •

<sup>(</sup>٣٨) التهذيب: ١٨/٦ ( أهل ) ، اللسان: ٢١/١١ ( أهل ) ، شعرح الدرة: ٣٨) التهذيب : ٢١٨/٧ ( أهل ) ، ينظر ص ٧٧ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣٩) اصلاح المنطق : ٠٩ ، التهذيب : ١١/١٥ ( وأب ) ، الصحاح : ١/٢٣٠ ( وأب ) ، اللسان : ١/٧١٠ ( وأب ) .

<sup>•</sup> ٣٦٨-٣٦٧/١ : تصحيح الفصيح (٤٠)

<sup>(</sup>٤١) اللسان: ١/٣١٥ (حسب) ٠

\_ قال الأزهري: «قال الاسدي في كلامه: أتيت الوالي والمجلس أزر ، أي ضيئة كثير الزحام » (١٤) والأزز أيضاً الجسع الكثير من الناس (٤٣) •

# \_ الرسجع بمعنى الرعد:

وقال الازهري أيض: « وقرأت بخط أبي الهيثم لابن بزرج حكاه عن الاسدي ، قال: يقولون للرعد: رَجْع » (٤٤) وجاء في اللسان أيضاً ان الرجع تعني المطر (٤٥) وبذلك فسر قوله تعالى: « والسماء ذات الرجع» (٤٦) .

## المشترك اللفظي:

وهو طائفة من الالفاظ اتحدت بنيتها وأصواتها ودلت على معنيين مختلفين أو أكثر (٤٧) ، ومن الامثلة عليه لفظ (العين) فهو ينصرف الى معان على معان على معان على الانسان وعين البئر وعين القوم: سيدهم ، والعين الجاسوس (٤٨) •

وقد درس اللغويون القدامي هذه الظاهرة في باب ما اتفق لفظه واختلف معناه، وقد أنكر ابن درستويه ظاهرة المشترك اللفظي فقال: « فاذا اتفق البناءان في الكلمة والحروف ثم جاء لمعنيين مختلفين لم يكن بد من رجوعهما الى معنى واحد يشتركان فيه فيصيران متفقي اللفظ والمعنى »(٤٩).

<sup>(</sup>۲۶) التهذيب: ۲۸۱/۱۳ ( از ) ، اللسان: ٥/٧٠٣ ( ازز ) ٠

<sup>(</sup>۲۶) اللسان: ٥/٧٠٠ (ازز) ٠

<sup>(</sup>٤٤) التهذيب: ١/١٢١ ( رجع ) ، اللسان: ١٢١/٨ ( رجع ) ٠

<sup>(</sup>٥٤) اللسان: ١٢٠/٨ (رجع)

<sup>(</sup>٢٦) الطارق/١١ .

<sup>(</sup>٤٧) في اللهجات العربية : ١٩٢٠

<sup>(</sup>A) المزهر: ١/٢٧٢-٥٧٠ ·

<sup>(</sup>٩٩) تصحيح الفصيح: ١/٠٢١٠

وفي ظني انه أراد أن يقول ان هذه الالفاظ قد مر عليها زمن كانت فيه دلالتها واحدة ثم تشعبت فيما بعد بسبب تقادم الزمن على استعمالها ولذلك بقيت أواصر الصلة بين معانيها الجديدة ومعناها القديم وهـ و يريد بذلك ان يصل الى أن اللغة من وضع الله سبحانه وتعالى (٥٠) ويدل على ذلك ما قاله في معرض حديثه عن اللظ (وجد) ومصادره وما له من معان مختلفة قال: وهذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم ان من كلام العرب ما يتفق لفظه ويختلف معناه لان سيبويه ذكره في أول كتابه (٥١) وجعله من الاصول المقدمة فظن من لم يتأمل المعاني ولم يتحقق الحقائق ان هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة وانما هذه المعاني كلها شيء واحد وهو اصابة الشيء خيراً كان أو شرأ » (٥٠) .

أما تلك الالفاظ التي لم يجد بين معانيها صلة وهي قليلة نادرة في رأيب فعزاها الى أمور منها اختلاف اللهجات (٥٢) ٠

وذهب أبو علي الفارسي الى ما يشبه مذهب ابن درستويه فقال: « اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي ألا يكون قصداً في الوضع ولا أصلاً ولكنه من لغات تداخلت » (٤٥) فهو لا ينكر المشترك اللفظي كظاهرة كلمنت بسبب تداخل اللهجات واحتكاكها ببعضها إلا أن اللفظ في أصله كان عيداك دلالة واحدة لان أصل اللغة توقيف •

رواتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك: وجدت وجدت والمعنى مختلف قولك: وجدت عليه من الموجدة ووجدت إذا أردت وجدان الضالة وأشبباه هذا كثير » •

<sup>(</sup>٥٢) تصحيح الفصيح : ٣٦٣/١- ٣٦٤ ونقله السيوطي في الزهـر : ٣٨٤/١ ، ينظر مفصل رأي اللغويين القدامي في هذه الظاهرة في المشترك اللفظـي في اللغة العربية : ٢٨-٧٧ .

<sup>·</sup> ١٦٧-١٦٦/١ : مصحيح الفصيح : ١٦٢١-١٦٧١ .

<sup>(</sup>٥٤) المخصص : منج كا س١٦ / ٢٥٩ وورد ذلك في شرحه لما أجمله سيبويه في تقسيم الإلفاظ وقد مر بنا في هامش ص٢٢٩ من هذا الكتاب ·

وقد ذهبت طائفة من المحدثين الى عد اختلاف اللهجات العربية القديسة أحد أسباب وجود ظاهرة المشترك اللفظي في اللغة العربية (٥٠) ٠

وذهب الدكتور رمضان عبدالتواب الى ان المشترك اللفظي لا وجود له إلا في معاجم اللغات « أما في نصوص هذه اللغة واستعمالاتها فلا وجود إلا لعنى واحد من معاني هذا المشترك اللفظي »(٢٥) • ويقول فندريس: « اننا حينما نوقل بأن لاحدى الكلمات أكثر من معنى واحد في وقت واحد يكون ضحايا الانخداع الى حد ما ، إذ لا يطفو في الشعور من المعاني المختلفة التي تدل عليها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي يعينه سياق النص ، أما المعاني الاخرى جميعها فتمحى وتتبدد ولا توجد اطلاقاً »(٥٠) •

ومن بين الالفاظ التي تطورت دلالتها وتخصصت في لهجة أسد ما يدخل ضمن ما سماه القدماء بالمشترك اللفظي منها:

#### \_ الحائب:

ان دلالة هذا اللفظ في العربية الفصحى تعني الاثم وقد فسر الفراء قوله تعالى : ( إنه كان حَوباً كبيرا )(٥٩) بأن الحوب هو الاثم العظيم (٩٩) ، وقد

<sup>(</sup>٥٥) فصول في فقه اللغة: ٣٢٩، فقه اللغة: ١٨٦، في اللهجات العربية: ١٩٧، وينظر مفصل ذلك في المسترك اللفظي في اللغة العربية: ١٥٥- ١٦٥٠

<sup>(</sup>٥٦) فصول في فقه اللغة: ٣٣٤٠

<sup>(</sup>٥٧) اللغة: ٢٢٨٠

<sup>·</sup> Y/- Limil (0A)

<sup>(</sup>٥٩) معاني القرآن: ١/٢٥٣٠

تخصص معنى اللفظة في لهجة أسد لتدل على القاتل فقط (٦٠) ومعلوم ان القتل جزء من الاثم الذي تعنيه لفظة الحائب ٠

#### \_ السيك:

تعني هذه اللفظة الطريق الضيق المنسد أو البئر الضيقة الخرق وقيل الضيقة المحفر من أولها الى آخرها ومن معانيها أيضاً الدرع الضيقة الحلق (١١)، أما معناها في لهجة أسد فهو جحر العقرب (٦٢) •

#### \_ الزَّغَف :

هو أطراف الشجر الضعيفة ، الواحدة زغفة أو هو حطب العرفح من أعاليه والعرفج ضرب من النبات ، أما في لهججة أسد فتعني اللفظة أعالي الرسمث إذا كبر (٦٣) والرمث من نبات الصحراء ولا يخفى أن اللفظة قد تخصص معناها في لهجة أسد .

<sup>(</sup>٦٠) معاني القرآن: ١/٣٥٦، الزاهر: ٣٥/٢، التهذيب: ٥/٢٠ (حاب)، التبيان: ٣٤٠/١، الاضداد لابن الانباري: ١٧٠، اللسان: ١٠٢٣ (حوب) وقد عد الدكتور محمد حسين آل ياسين لفظة الحائب من الاضداد حيث وردت في أضداد ابن الانباري: ١٦٩ وهو وهم وقع فيه فابن الانباري لم يصرح بضديتها حيث قال: « تأثم حرف من الاضداد يقال قد تأثم الرجل إذا أتى ما فيه المأثم وتأثم إذا تجنب المرب كما يقال قد تحوب الرجل إذا تجنب المحوب ولا يستعمل تحوب المرب الرجل إذا تجنب المحوب ولا يستعمل تحوب

يَنظُر الأضداد في اللغة: ١٢٥٠

<sup>(</sup>٦١) اللسان: ١٠/١٠) ( سكك ) ٠

<sup>(</sup>٦٢) التاج: ١٤٢/٧ (سك)

<sup>(</sup>٦٣) العباب ـ حرف الفاء ـ ١٤٥ـ٥٢ ( زغف ) والتكملة : ١٨٦/١ ( زغف )، اللسان : ٩/٥٣١ـ١٣٦ ( زغف ) .

#### \_ الثاية والصُوّة:

قال ابن الاعرابي: « أخفض الاعلام: الثاية وهي بلغة بني أسد بفدر في عدة الرجل، فاذا ارتفعت عن ذلك فهي صئوة » (١٤) • وتعني لفظة العلم ما نصب من الحجارة ليستدل بها على الطريق وقد تخصص معنى اللفظة في لهجة أسد فما كان بقدر قعدة الرجل فهو ثاية وما كبر عن ذلك فهو صوة •

## \_ الفوم:

من المعاني التي تدل عليها هذه اللفظة الزرع أو الحنطة أو الحمص أو الخبر (١٥٠) ، وقال قطرب: « الفوم: كل عقدة في البصل وكل قطعة عظيمة في اللحم وكل لقمة كبيرة »(٢٦) واختلف اللغويون في تفسير قوله تعالى ( وفنُومها وعندسها وبتصلها )(٢٧) فالفوم عند المبرد الحنطة وعند الفراء الحنطة والخبز جميعاً وعند ابن قتيبة والزجاج هي الحبوب التي تؤكل وعند ابن دريد وأبي عبيدة هي السنبلة وقد جاءت في لهجة أسد بمعنى السنبلة والواحدة فومة روى ذلك أبو عبيدة (٢٨) .

## \_ العجش:

جاء في اللسان أن العُنجسس والعِجس: مقبض القوس وآخر الشيء وطائفة من وسط الليل (١٩) • وورد في الجيم ان بني أسد يقولون: العجسس آخر الليل (٧٠) •

<sup>(</sup>٦٤) اللسان: ۲۱/۱۱ (صوى) ٠

<sup>(</sup>٥٥) اللسان : ١٢/١٢ (فوم) ٠

<sup>(</sup>٦٦) البحر: ١/١١٩ .

<sup>(</sup>۲۷) البقرة/ ۲۱ ٠

<sup>(</sup>٦٨) البحر: 1/١١ وينظر معاني القرآن: ١/١١ • واللسان: ٦٠/١٢ (٦٨) (١/١٥ وجاء فيه أن أزد الشراة يسمون السنبل فوما •

<sup>(</sup>٦٩) اللسان: ٦/٠١١ (عجس) ٠

<sup>·</sup> ٢٢٢/٢ : الجيام (٧٠)

وجاء في اللهان: « الحقلة والحقلة بالكسر عن اللحياني: ما يبقى من الماء وجاء في اللهان: « الحقلة والحقلة بالكسر عن اللحياني: ما يبقى من الماء الصافي في الحوض ولا ترى أرضه من ورائه »(٧٢) • وذكر أبو عبيد ان الحقلة: الماء القليل • وعن أبي زيد: الحقلة البقية من اللبن وليست بالقليلة (٧٢) •

## \_ كرَ **ثــ**أ:

كرثأ السحاب: إذا ارتفع وتراكم بعضه على بعض ، أو هو النبت المجتمع الملتف ،وتكرثأ الناس: إذا اجتمعوا أما في لهجة أسد فتخصص معنى اللفظة ليدل على كثرة الشعر والتفافه (٧٤) •

قال الفراء: بنو أسد يقولون: إن السوق كخادع وان السعر لخادع وقد خدع إذا ارتفع وغلا »(٧٠) • ومن المعاني التي ذكرت عن الخادع: كل فاسد من الطعام وغيره فهو خادع ، وخدع الزمان خدعاً: قل مطره ، وفلان خادع الرأي إذا كان متلوناً لا يثبت على رأي وخدعت السوق: كسدت وكل كاسد خادع ، ويقال: سوقهم خادعة أي مختلفة متلونة (٢٦) •

\_ ذكر ثعلب في شرح بيت زهير بن أبي سلمى: فتُعرككم عَرَكُ الرحى بثفالها وتلقح كِشافاً ثم تُنتج فتتنَـم

<sup>(</sup>٧١) الجيم : ١/٣/١ ٠

<sup>(</sup>۷۲) اللسان : ۱۱/۱۱ (حقل) ٠

<sup>(</sup>٧٣) نفسه والصفحة نفسها •

<sup>(</sup>٧٤) اللسان: ١/٧١ (كرثأ) ، التاج: ١/٦٠١ (كرثأ) .

<sup>(</sup>٧٥) التهذيب: ١/٩٥١ (خدع) ، اللسآن: ٨/٢٦ (خدع) ، التاج: ٥/٥١٣ (خدع) .

<sup>(</sup>٧٦) اللسان: ٨/٦٦ (خدع) .

ان الكشوف من الابل هي التي تمكث سنتين لا تحمل وذلك في لهجة هذيل وخزاعة وكنانة ، أما في لهجة تميم وأسد وربيعة فالكشوف هي الناقة التي إذا أنتجت ضربها الفحل بعد أيام فلقحت (٧٧) •

حكى الاموي عن بني أسد أن القاه تعني عندهم الطاعة (٧٨) على حين تعني عند غيرهم السلطان أو الجاه أو سرعة الاجابة وحسن المعاونة ، أو سرعة الاجابة في الاكل (٧٩) •

واختلف بنو أسد مع أصحاب الاشتقاق في تسمية (الغدير) فقد جاء في الدرة الفاخرة: « زعم بنو أسد ان الغدير سمي غديراً لانه يغدر بصاحبه (٨٠) وفي ذلك قال الكميت الاسدي:

ومن غدره تنبئ الأولو نَ أَنْ لقَبُوه الغديرا وزعم أصحاب الاشتقاق انه انما سمي غديراً لان السيل غادره أي تركه »(٨١) •

#### الإضــداد:

عر"ف أبو الطيب اللغوي الاضداد فقال: « الاضداد جمع ضد وضد كل شيء ما نافاه نحو البياض والسواد والسخاء والبخل والشجاعة والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضداً له، ألا ترى ان القوة والجهل تختلفان وليسا

<sup>(</sup>۷۷) شرح ديوان زهير : ۲۰ ، الخزانة : ۱/۱۱ ،

<sup>(</sup>٧٨) انتهذيب: ٦/١٦٦-٢٤٢ (قاه) ، الصيحاح: ٦/٥٤٢ (قوه) ، المحكم: ٤/٣٤) ؛ اللسان: ٣٢/١٣٥ (قيه) .

<sup>(</sup>۷۹) الاسان: ۱۳/۱۳۰ (قیه) ·

<sup>(</sup>٨٠) أي بنقطع عند شدة الحاجة اليه .

<sup>(</sup>٨١) الدرة الفاخرة : ١/٣٢٣ وورد البيت في شعر الكميت بن زيد الاسدي : ١/٥١١ وفيه ( اذ ) بدلا من ( ان ) .

بضدين وانما ضد القوة: الضعف، وضد الجهل: العلم، فالاختلاف أعمم من التضاد إذ كل متضادين »(٨٢) ،

وعر"ف بعض المحدثين الاضداد بأنها: «ألفاظ تنصرف الدى معنيين متضادين أو متناقضين »(١٣) ، وذهب بعضهم الى انه « إذا وصل التباين بين معنيين مشتركين في لفظ واحد الى درجة التناقض والتعاكس اعتبر هذا اللفظ من الاضداد »(١٤) .

ويفهم مما تقدم أن التضاد ينبغي أن يكون تاماً بين المعنيين حتى يمكن أن تعد تلك الالفاظ من الاضداد •

ولم تنحصر هذه الظاهرة في اللغة العربية وحدها بل عرفتها اللغات ومنها اللغات السامية كالعبرية والسريانية وغيرهما (٥٥) •

واستبعد الدكتور إبراهيم أنيس طائفة من الاضداد في العربية طغى عليها طابع التكلف في اختيارها ولم يبق في رأيه من الاضداد بمعناها الدقيق إلا نحو عشرين كلمة من كل اللغة ، ويرى ان ذلك « المقدار الضئيل من كلمات اللغة لا يستحق عناية أكثر من هذا لا سيما وان مصير كلمات التضاد الى الانقراض من اللغة وذلك بأن تشتهر بمعنى واحد من المعنيين مع مرود الزمن »(٨٦) .

وكان الدكتور إبراهيم السامرائي أكثر اعتدالاً حينما استبعد ما يقرب من مئة وخمسين مادة حفلت بها كتب الاضداد وهي لا تملك الضدية إلا بتكلف

<sup>(</sup>٨٢) الاضداد في كلام العرب: ١/١

<sup>(</sup>٨٣) الأضداد في اللغة: ٩٩٠

<sup>(</sup>٨٤) كلأم العــرب: ١١٢٠

<sup>(</sup>٨٥) التضاد في ضوء اللغات السامية : ٣١ ، ١١ .

<sup>(</sup>٨٦) في اللهجات العربية: ٢١٥٠

وتعسف (۸۷) ، ويرى ان « فكرة التضاد تكون نتيجة التطور فيج الاستعمال و نتيجة العبديد في الدلالة »(۸۸) ،

أما الدكتور محمود السعران فذكر ان معظم اللغويين ذهبوا السي « ان الكلمة المعبرة عن المعنى وضده سبق استعمالها في الاغلب للدلالة على أحد المعنيين ثم استعملت للدلالة على المعني الآخر في عصر تال ، وهكذا تصاحب الاستعمالان »(٨٩) .

وقد وقف اللغويون القدامي مواقف متباينة إزاء ظاهرة الاضداد (٩٠٠٠

فقد ذهبت طائفة من اللغويين الى القول بوجود الاضداد في اللغة وألف جماعة منهم كتباً في الاضداد منهم قطرب والاصمعي وابن السكيت وأبو حاتم السجستاني وأبو الطيب اللغوي وأبو بكر بن الانباري وابن الدهان وأبو البركات الانباري والصغاني (٩١) • أما ابن درستويه فقد أنكر وجود هذه الظاهرة وألف كتاباً في ابطال الاضداد (٩٢) •

وقد كان لاختلاف اللهجات العربية القديمة أثر واضح في وجود ظاهرة الاضداد فقال ابن الانباري: « إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فمحال أن يكون العربي أوقعه عليهما بمساواة منه بينهما ولكن أحد المعنيين لحي من العرب والمعنى الآخر لحي غيره »(٩٢) ٠

<sup>(</sup>۸۷) التطور اللغوي التاريخي: ۱۰۷

<sup>(</sup>٨٨) التطور اللغوي التاريخي: ١٠٧٠

<sup>(</sup>٨٩) علم اللغة: ٣١١ ٠

<sup>(</sup>٩٠) ينظر تفصيل ذلك في دراسة الدكتور محمد حسين آل ياسين ( الاضداد في اللغة : ٥٠١-٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٩١) المزهر: ١/٣٩٧٠

<sup>(</sup>۹۲) نفسه: ۱/۳۹۲

<sup>(</sup>۹۲) الاضداد: ۱۱ •

ودهبت طائفة من المحدثين الى أن من بين أسباب نشأة ظاهرة الأضداد في العربية هو تباين اللهجات العربية القديمة (٩٤) •

وقد روى اللغويون القدامي طائفة من الاضداد كان الخلاف اللهجي يتناً في وجودها منها:

- \_ المُتُقُورَهُ: في لغة الهلاليين: السمين وفي لغة غيرهم المهزول (هُ)
  - لَمُقَتُ الشيء ألمقه لمقاً إذا كتبته في لهجة عقيل وسائر العرب يقولون: لمقته: محوته (٩٦) •
  - الساجد: المنحني وفي لهجة طيء: المنتصب (٩٧) •
     ومما ورد من الاضداد في لهجة أسد أو شاركت فيه غيرها:

#### \_ القكائت:

جاء في كتاب الاضداد لأبي حاتم السجستاني: « القلت: قالوا في لغنة أهل الحجاز النقرة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء في السهل والجبل واسع يغرق فيه الفيل، وأما قيس وأسد وتميم فيجعلونها النقرة الصغيرة في الصخرة ونحوها »(٩٨)، والتضاد الحاصل بين الدلالتين يدور حول سعة هذه النقرة أو صغرها فلعل لاختلاف البيئة (٩٩) الاثسر الجلي فيما وجده القدامي من تضاد بين المعنيين فتمتاز بيئة الحجاز بوفرة المياه والعيون أما بيئة أسد وقيس وتميسم فهي بيئة صحراوية تندر فيها المياه والامطار وعلى

<sup>(</sup>٩٤) في اللهجات العربية: ١٩٧ ، الاضداد في اللغة: ١٢٦ ، لهجة تميم: ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥٥) ثلاثة كتب في الاضداد: ٤٤ ، ١٩٧٠

<sup>(</sup>٩٦) ثلاثة كتب في الإضداد: ٤٠، ١٠١، ١٩٣٠

<sup>(</sup>٩٧) نفسه: ٢٤، ١٩٦٠

<sup>(</sup>٩٨) نفسه: ١٥٩ - ١٥١ ، الاضداد في كلام العرب: ٢/٧٨٠ .

<sup>(</sup>٩٩) الإضداد في اللغة: ١٣٠ ، لهجة تميم: ٢٧٠٠

الرغم من ذلك التضاد فواقع الحال يشير الى أن المعنيين يرتبطان بوشائج لا يمكن اغفالها، فكلا النقرتين يستنقع فيهما الماء غير انها عند أهل الحجاز تكون وفيرة المياه بينما تكون عند أسد وتميم وقيس صغيرة وكمية الماء فيها قليلة وعليه فلا ينطبق عليها حد التضاد عند المحدثين •

\_ قال قطرب: « الشّـرى بمعنى البيع في لغـة غاضرة حي من بنـي أسـد »(١٠٠) •

ان عملية الشراء والبيع كانت تتم عبر المقايضة إذ تدل هذه على المعنيين كليهما (١٠١)، ثم تخصصت كل منهما فاختلفت لهجة غاضرة عن غيرها في تحديد دلالة اللفظ فنشأت فيه الضدية عقب ذلك •

وأحسب انها لا تخص بني غاضرة فحسب إذ وردت في القرآن الكريم بالدلالة نفسها من ذلك قول متعالى : ( وشروه بشمن بخس دراهم معدودة »(١٠٢) •

المُعسِر في لهجة أسد وقيس: الفتاة التي دنت من الحيض أما في لهجة الازد فهي المرأة التي ولدت أو تعنست(١٠٣) .

لقد اتفقت لهجة أسد وقيس على دلالة اللفظة فالمعسر هي الفتاة التي قاربت سن البلوغ ، أما في لهجة الازد فهي المرأة التي ولدت أو تعنست ، فالفارق الحاصل بين الدلالتين يعتمد على الفارق الزمني بين الفتاة وبين المرأة التي امتد بها العمر لتلد أو تتعنس .

<sup>(</sup>١٠٠) الإضداد في كلام العرب: ١/٣٩٣٠

<sup>(</sup>١٠١) في اللهجات العربية: ٢١٣ ، الاضداد في اللغة: ١٢٦٠

<sup>(</sup>١٠٢) يوسف/٢٠) تفسير الطبري: ١٢/١٧٠٠

<sup>(</sup>١٠٣) الاضداد لابن الانباري: ٢١٦-٢١٦٠

ويظهر ان اتفاق لهجتي أسد وقيس راجع الى قرب مساكنهما وتجاورهما على حين ان اختلاف الازد عنهما لبعد مساكنها عن كلتا القبيلتين (١٠٤) •

\_ صلاة الشاهد تعني عند العرب صلاة الفجر وقد ذكر الاصمعمي أل صلاة الشاهد عند بني أسد وكلب هي صلاة المغرب (١٠٠) •

فالفارق الزمني هو الذي أوحى بالضدية بين الدلالتين فهنالك تضاد بين الوقت الذي تقام فيه الصلاة في الفجر قبيل طلوع الشمس ، والصلاة التسي تقام في المغرب بعيد غروبها •

واختلف بنو أسد عن غيرهم من العرب في تسمية السليم وهو اللديغ، فقد سمت العرب اللديغ سليماً تفاؤلا ً له بالسلامة ونقل الفراء وابن الاعرابي عن بني أسد قولهم: « انما سمي سليماً لانه أسليم لما به »(١٠٦) أي أسلم وترك لعلته .

## الفاظ معزوة الى الأسدي وردت في معجم الجيم:

وردت طائفة من الالفاظ في تضاعيف معجم الجيم لأبي عمرو الشيباني معزوة الى الاسدي أرجح انها تمثل لهجة أسد لعدم عزوها الى لهجات عربية أخرى وورد منها ما لم يذكره اللغويون في معاجمهم كالخليل وابن دريد والزمخشري وابن منظور • وقد وردت هذه الالفاظ معزوة الى الاسدي فيقول: قال الاسدي ، ثم يذكر اللفظة ولا يذكر ما يقابلها في اللهجات الاخرى وهو يكثر من ألقاب من أخذ عنهم من الرواة فيقول: قال التميمي

<sup>(</sup>١٠٤) الإضداد في اللغة: ١٢٨٠

<sup>(</sup>١٠٥) الازمنة وا**لامكنة : ٢/١٧٠** 

<sup>(</sup>١٠٦) السمط: ١/٠٠) الخزانة: ١/٢٣١ .

وقال السعدي وقال الطائمي وقال النميري وهكذا مما يرجح صواب ما ذهب اليه الدكتور حسين نصار حينما قال: « والمؤلف حين يورد واحداً منهم كالسعدي مثلا لا يريد شخصاً بذاته فيما أظن وإنما يقصد ان هذا اللفظ بهذا المعنى بلغة بني سعد »(١٠٧) ، فعد معجم الجيم ذخيرة للهجات القبائل المختلفة بني سعد »(١٠٧) ،

وقد رتبت تلك النصوص التي وردت فيها ألفاظ منسوبة الى الاسلاي على وفق ما وردت في معجم الجيم ، وحاولت خلال ذلك أن أشير الى ورودها في المعاجم الاخرى أو عدم ورودها وحتى لو وردت فسأذكر اختلاف الدلالة بين ما ذكر في الجيم وأي من المعاجم الاخرى ، ومن هذه النصوص:

١ \_ « قال الأسدي: الأميك : أطول ما يكون من الرمل في السماء (١٠٩) .

٢ \_ « قال الأسدي: إنهم لنفي أوكنة وهو الشر »(١١٠) .

٣ \_ « قال الأسدي : هذا بنو بنو بني فلان : صاحب أمرهم »(١١١) •

<sup>(</sup>١٠٧) المعجم العربي: ١/٠٨-٨٠ ، وقد ذهب الدكتور رمضان عبدالتواب الـى أن أبا عمرو الشيباني حين ذكر أسماء الرواة فان ذلك لا يعني نقل لهجاتهم، ينظر فصول في فقه اللغة: ٢٧٢-٢٧٢ .

٠ ٨٣/١ : نفسه : ١٠٨١

<sup>(</sup>١٠٩) الجيم: ٢٣/١ . لم ترد بهذا المعنى في العين والجمهرة: ٣/٥٧ وأساس البلاغة: ٦٠٠ (ميل) ، واللسان: ٦٣٨/١١١ (ميل) ، والتساج: ٨/١٣٣ (ميل) .

<sup>(</sup>١١٠) الجيم: ٧٥/١ أم ترد اللفظة في العين والجمهرة والاساس واللسانوذكرها صاحب التاج بالدلالة نفسها نقلا عن ابن عباد ، التاج: ١٠٤/٧ ( أرك ) •

<sup>(</sup>١١١) الجيم : ١/٥٠ ، لم تذكر بهذا المعنى في العين والجمــهرة : ١٢٩/١، والاساس : ٢٧ ، واللسان : ٢٦/١ ( بأبأ ) والتاج : ٢/١١ ( بأبأ ) .

- ٤ « قال الأسدي : الجدُّول : كل عظم لم يكسر فهو جدَّل »(١١٢) .
- ٥ ــ « التجوجي: الذهاب في الارض ، قال الأسدي: تَجَوجيَت »(١١٢) .
- $^{\circ}$  . العنم  $^{\circ}$  : الحكتك : الفراخ الصغار وهو البهم من الغنم  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .
  - ٧ ــ « قال الأسدي : الحِقْلة : فضلة لبن في إناء وهي المكلة »(١١٥) .
    - ٨ ـ « قال الأسدي: الخيزة: اللينة » (١١٦) .
    - ٩ ــ « قال الأسدي: لا أد ق" لهذا الامر: أي لا أدنو منه »(١١٧) .
  - ١٠ ــ « قال الأسدي : الدَومَصَة : الصلعة و القَنفَذة ، والبيضة يقال

<sup>(</sup>١١٢) الجيم: ١٢٢/١ ، في العين: ٧٩/٦: « جدول الانسان قصب اليدين والرجلين » ولم ترد في الجمهرة ، ولم ترد في الاساس: ٨٥ ( جـــدل ) وفي اللسان : « الجدل والجدل : كل عظم موفر كما هو لا يكسر ولا يخلط به غيره وقيل كل عظم لم يكسر فهو جدل وجدل » : ١٠٣/١١ (جدل) .

<sup>(</sup>١١٣) الجيم : ١/٥٧١ ، لم ترد في العين والجمهرة والاساس واللسان: ٢/٤/٢ والتاج .

<sup>(</sup>١١٤) الجيم: ١/٦٦) ، لم تذكر في العين: ٣٠/٣ (حتك) والجمهرة والاساس وجاء في اللسان : ١٠/١٠ (حتك) : « الحتك : صغار النعام » وكـــذا في التاج: ۱۱۹/۷ (حتك) ٠

<sup>(</sup>١١٥) الجيم: ٢١٣/١، لم تأت ضمن المعاني التي ذكرها في العين: ٣/٥٤-٢٦ (حقل) في الجمهرة: ١/٣٢٠ « الحقلة: القراح الطيب الطين » ولم ترد في الإساس: ١٣٦ (حقل) وفي اللسان: ١١/٠١١ (حقل) . « الحقلة والحقلة ، الكسر عن اللحياني ، ما يبقى من الماء الصافي في الحــوض ولا ترى أرضه من ورائه » وفي: ١٦٢/١١ ، الحقلة : الماء القليل عن أبي عبيد وقال أبو زيد: « الحقلة من اللبن وليسبت بالقليلة » ووردت بالمعنى نفسه في التاج: ١٨١/٧ ( حقل ) ٠

<sup>(</sup>١١٦) النجيم : ١/٢٩/١ لم ترد ( الخزة ) في العين : ١٣٦/٤ ( خز ) والجمهــرة والاسناس : ١٦١ (خز) واللسان : ٥/٥ ٣ (خزز) والتناج : ٣٣/٤ (خن) . (١١٧) الجيم : ١/٧٤ ، لم ترد في العين : ٥/١٨ (دق) والجمهرة والاساس

واللسان : ۱۰۰/۱۰ (دقق) والتاج : ۲/۲۸ (دق) .

لها الدومصة »(١١٨) وقال منظور الاسدي:

يا ليته قد كان شيخاً ارمصا
تشبه الهامة منه الدومصا(١١٩)

## لا يحسن القيام إلا بالعصا

١١ \_ « قال الأسدي: رجل منزد برد إذا كان صاحب زبد » (١٢٠) ٠

١٢ ــ « قال أبو حزام : زهوت هذا الشيء وتزهاه زهواً : خرصته لاعلم ك ما زهاءه ، وزهته الريح : رفعته ، وقال الاسدي : أزهيت اليه نفسه »(١٢١) .

١٤ \_ « قال الأسدي : قد أسهب الشاة ولدها : إذا رنحتها » (١٢٣) أي رضعها ٠

(١١٨) الجيم: ١/٥٥/، لم ترد في العين والجمهرة والاساس ووردت فياللسان: ٣٨/٧ (دمص): « يقال للبيضة الدومصة » •

(١١٩) عزي النص لمنظور الاسدي في اللجيم: ١/٥٥/١ وعزاه في اللسان لغادية الدبيرية في ابنها مرهب ينظر اللسان: ٣٨/٧ (دمص) • وكذا في التاج: ٩٥٥/١

(١٢٠) الجيم : ٢/١٥ ، لم ترد في العين والجمهرة : ١/٤١٢ والاساس واللسان: ٣/١٧) (زبد) والتاج : ٢/١٣ (زبد) ٠

(١٢١) الُحِيم: ٣/٣٥، لم ترد في العين والجمهرة والاساس: ٢٧٩ وجماء في اللسان: ٣/١٤ ( زها ) : « زهوت فلانا بكذا أزهاه أي حزرته » ، والتاج: ١٦٧/١٠ (زها) .

(١٢٢) الجيم: ٢/١/٧، لم ترد بالمعنى نفسه في العين: ١/٢٤) (زيه) ولسم ترد في الجمهرة والاساس: ٢٨٠ واللسان: ٢٢/٨ (زيغ) والتساج: ٢/٥١ (زيغ) .

(١٢٣) الجيم: ٢/.١ ولم ترد في العين والجمهرة والاساس واللسان: ١/٥٧١ (١٢٣) (سهب) ووردت بالمعنى نفسه في التاج: ١/٤٠٣ (سهب)

١٥ ــ « قال الأسدي : الششكد : أن يسأل الحي فيعطونه القدح من الطعام أو القبضة وما أشبه ذلك ، شكد يشكد شكداً ، وقال أبو المهـوش الاســدي :

## اكل العنجكي وتكسب الاشكاد »(١٢٤)

١٦ ــ « قال الأسدي : الثوب المُسكد » : الابيض من الصوف والوبر ، وهو الفليج » (١٢٠) .

١٧ ــ « قال الأسدي : مرت علي طار "ة تكطير" » (١٢٦) •

١٨ ــ « قال الأسدي : اطاكمه ما في الحموض أو البئه فلم يترك فيه قطرة »(١٢٧) .

<sup>(</sup>۱۲٤) الجيم: ١٤٢/٢ ، جاء في العين: ٢٩٠/٥ ( شكد ) : « الشكد كالشكر للغة أهل اليمن يقال هو شاكر شاكد والشكد لسائر العرب ما أعطيت من الكدس عند الكيل ومن الحزم عند الحصد ، يقال : استشكدني فيلان فأعطيته » • وفي الجمهرة : ٢٦٩/٢ الشكد : العطاء ولم ترد في الاساس وجاءت بالمعنى ذاته في اللسان فضلا عن معان أخرى : ٣٨/٣ ( شكد ) ، وكذا في التاج : ٢٩٠/٢ ( شكد ) ،

<sup>(</sup>١٢٥) الجيم: ٢/١١٨ ، لم ترد في العين والجمهرة والاساس وجاء في اللسان: ٣٤٧/٢ ( فلج ) : الفليجة شقة من شقق الخباء ، قال الاصمعي : « لا أدري أين تكون هي » وكذا في التاج : ٨٨/٢ ( فلج ) ولم ترد في التاج : ٣٧٢/٢ ( سد ) .

<sup>(</sup>١٢٦) النجيم : ٢١٠/٢ ، لم ترد في العين : ٢٠٣/٧ (طر) والجمهـــرة وفــي الاساس : ٣٨٧ (طرر) : « طارة : جماعة تقاطع الطريق سيرآ » ولم ترد في اللسان : ٤٩٨/٤ (طرر) والتاج : ٣٥٧/٣ (طر) ٠

<sup>(</sup>١٢٧) الجيم : ٢١١/٢ ، لم ترد بهذا المعنى في العين : ٣٢/٧ (طمل) ، ولـم قرد في الجمهرة والاساس ووردت في اللسان : ١١/٩٠١ (طمل) والتتاج : ٢٢/٧ (طمل) .

- ١٩ \_ « قال الأسديان : العُمُجُوْءَ : قطعة من جلد هـ ; ثم يبل فيؤكل ، وهي العجي ، وقال الآخر : العُمُجُيكة »(١٢٨) •
- ٢٠ ــ « قال الأسدي : الفركت يا العنظيم يخرج من مفصله ، انفركت ياده وهو مفروك » (١٢٩) .
  - ٢١ \_ « قال الأسدي : انكفتوا عن هذا المكان أي دعوه » (١٣٠) .
    - ٢٢ \_ « قال الأسدي : اللَّبلَب : الغبغب » (١٣١)٠
  - ٣٧ \_ « قال الأسدي : ما بالارض منتلك وهو المتلعث » (١٢٢) .

ومعصب قطع الشناء وقوته اكل العجى وتكسب الاشكاد »

وورد ذلك في التاج : ٢٣٤/١٠ (عجا) وعزي البيت للبراء بن ربعي الاسدى .

- (۱۲۹) الجيم: ٣٨/٣ لم ترد بالمعنى نفسه في العين: ٥/٥٥ (فرك) . والجمهرة: ١/٢٠) ( فرك) والاساس: ٧٢) واللسان: ١/٧٣) (فرك)، والتاج: ١٦٧/٧ ( فرك ) .
- (١٣٠) الجيم: ٣/٦٤٦ ، لم ترد في العين: ٥/٢٨٣ (كف) · والجمهرة والاساس: ٧٤٥ واللسان: ٣٠١/٩ (كف) وجاءت في التـــاج بالمعنى نفسه: ٣٧/٦ (كف) ·
- (۱۳۱) الجيم: ٣٠٠/٣، لم ترد في العين والجمهرة والاساس: ٢٥٥، وجاء في اللسان: ٢٠٠/١ ( لبب ) ، اللبلب: النحر وفي ( غب ) الغبغب: المنحر بمنى وفي التاج: ٢٠٣/١ ( غب ) هو صنم كان يذبح عليه في الجاهلية .
- (١٣٢) الجيم : ١٩٢/٣ ، وفي : ٢٠٧/٣ « المتلدد ، تقول : انه لحسن المتلدد ، يعني عطفيه » وفي اللسان المتلدد : العنق : ٣٩٠/٣ ( لعد ) ، ولم ترد في العين والجمهرة والاساس وفي التاج المتلدد العنق : ١٩٣/١ ( لع ) .

<sup>(</sup>١٢٨) الجيم: ٢/٩/٢، لم تأت في العين: ١٨٣/٢ (عجو) والجمهرة والاساس وجاء في اللسان: ٣١/١٥ (عجا): « ويقال العجى: الجلود اليابسة تطبخ وتؤكل ، الواحدة عجية قال أبو المهوش الاسدي:

٢٤ ــ « قال الأسدي : قات لهم قولاً ماصـوا منه موصـاً شــديداً ، أي ذعــروا منه »»(١٣٢) .

٢٥ \_ « قال الأسدي : المُتَنَمِّس : صاحب الناموس وهي النُمسة » (١٣٤)٠

٢٦ ــ « قال الأسدي : وشــجت عروق هذه الشــجرة إذا ضربت في كــل ناحـــة »»(١٢٥) .

٧٧ ــ « قال الأسدي : الهكيشفة : أن يتعناه المرض بعد البرء ٠ قال الكميت : هكيضة لأبلول »(١٢٦) ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۳۳) الجيم: ٣/٣٦ ، لم ترد بالمعنى نفسه في العين: ١٧٣/٧ ( موص ) ، والجمهرة: ٣/٣٨ ، والاسماس: ٢٠٧ ، واللسمان: ٧/٥٠ ( مموص ) والتاج: ٤/٨٩ ( موص ) .

<sup>(</sup>١٣٤) الجيم: ٢٧٣/٣، ولم ترد (المتنمس) في العين والجمهرة والاسساس وجاء في اللسان: ٢٤٣/٦: « الناموس: صاحب المكر والخداع أو صاحب المسر، والتاج: ٤/٤٣/٢ (نمس).

<sup>(</sup>١٣٥) الجيم : ٢/٧٠٧ ، لم ترد بالدلالة فنسها في العين : ٢/٧٥١ ( وشميج ) والجمهرة : ٢/٨٠٢ ( وشميج ) ، والجمهرة : ٢/٨١٨ ( وشميج ) ، والتاج : ٢/١١١ ( وشميج ) .

<sup>(</sup>١٣٦) الجيم : ٣٢٢/٣ ، لم ترد في العين وجاء في الجمهرة : ٣٠٣/٣ والاساس: (٢٠٩) ووردت بالمعنى نفسه في اللسان : ٢٤٩/٧ (هيض) ، والتساج : ٥/٩٥ (هيض) .

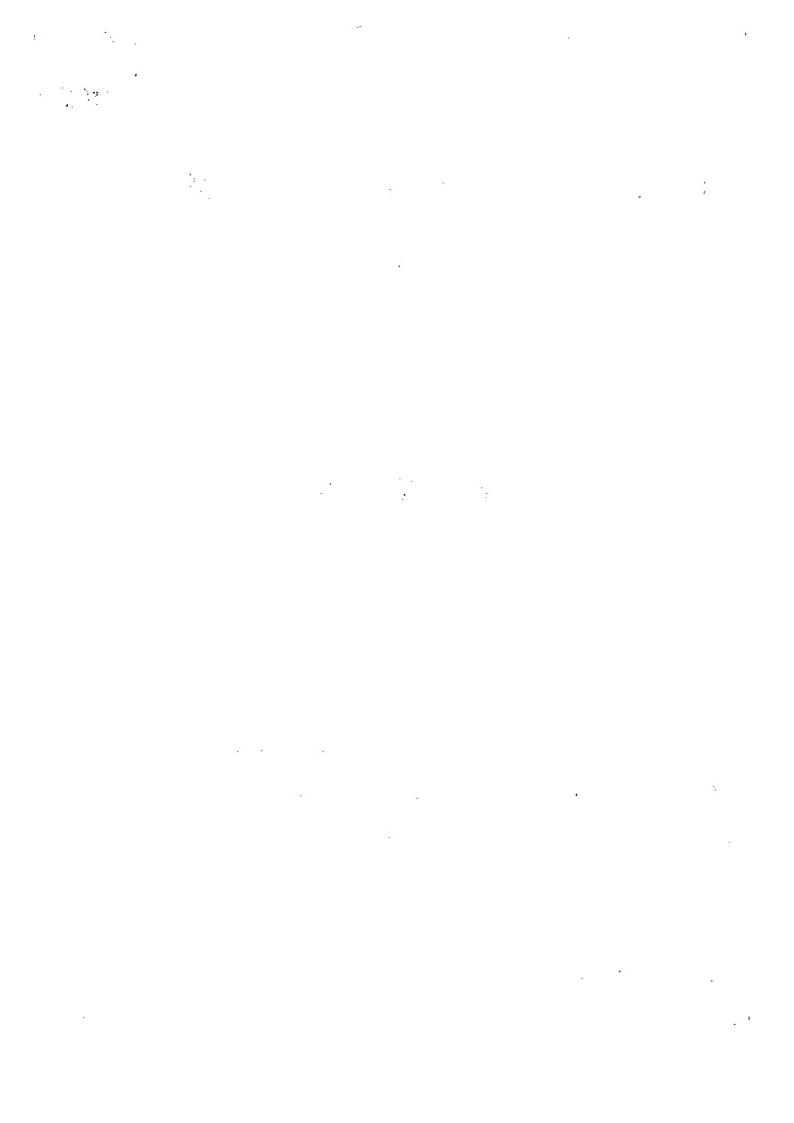

الغاتمة ونتائج البعث

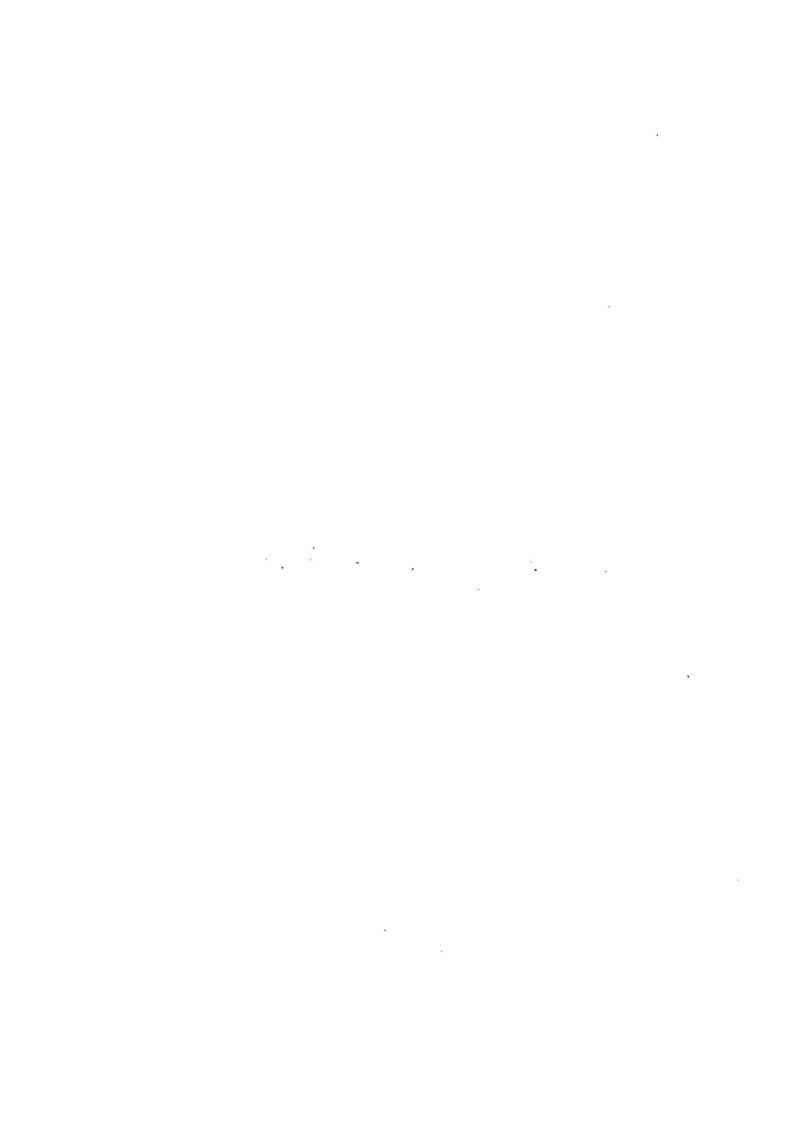

#### الخاتمسة ونتائب البحث

عقدت هذه الرسالة لدراسة لهجة أسد إحدى اللهجات العربية القديسة التي رفدت العربية الفصحى وكانت مصدراً هاماً من مصادر اللغويين والنحويين ، واكتسبت دراستها أهمية خاصة لموقعها بين بيئتين لهجيتين كبيرتين حظيتا بعناية الدارسين وهما بيئة تميم وبيئة الحجاز .

ويمكن اجمال ما تمخضت عنه هذه الدراسة من نتائج على الوجه الآتي:

تناول التمهيد طائفة من الامور التي تسلط الضوء على جوانب من حياة القبيلة بقصد التعريف بها وتحديد مكانتها الادبية واسهامها المتميز في أحداث تأريخية مهمة وتم خلال ذلك تصحيح الوهم الذي وقع فيه بعض المحدثين في معرض دراساتهم اللغوية إذ انهم عزوا الى أسدريعة ما أثر من نصوص لهجية نسبت الى أسد وهو تحقيقاً لأسد خزيمة •

وكان من النتائج التي تمخض عنها الفصل الاول الرد على محاولة بعض المحدثين في التقليل من قيمة جهود اللغويين القدامي في رواية اللهجات ودراستها فوجدت ان ما ألتفه القدامي في لغات القبائل واللغات في القورآن ليس يسيراً وما النصوص اللهجية التي تناثرت في بطون الكتب إلا من تلك المؤلفات التي ضاع معظمها •

وفي هذا الفصل عرضت لموقف اللغويين من اللهجات العربية ثم موقفهم من لهجة أسد فتبين ان بعض المتزمتين آخذوا بني أسد على استعمالات

لغوية بعضها ما يزال حياً في لهجاتنا المعاصرة وعد "فصيحاً نحو تأنيث فعـــلان على فعلانة وغيرها .

وقد انعكست طائفة من الظواهر اللهجية التي اختصت بها لهجة أسد أو اشتركت فيها مع غيرها في طائفة من القراءات القرآنية وتبين من خلال ذلك أن عدد القراء الاسديين صليبة أو ولاء كان كبيراً وكان من الطبيعي أن تنعكس تلك الظواهر في قراءاتهم وذلك يعزز ما ذهب اليه المحدثون من القراءات القرآنية مصدر أصيل من مصادر اللهجات العربية القديمة •

وعلى الرغم من المصاعب التي وقفت أمام استخلاص ظواهر لهجية من الشعر فقد أمكن الوقوف على طائفة منها من خلال أشعار الاسديين وغيرهم •

وكان الفصل الثاني مجال دراسة الاصوات وهو من أغزر الفصول لما تبين فيه من ظواهر لهجية تميزت بها لهجة أسد أو اشتركت فيها مع غيرها من خلال الظواهر التي تخص الاصوات الصامتة كالمماثلة والادغام والابدال وتحقيق الهمز تم الوقوف على ظواهر اختصت بها لهجة أسد حيث اتخذت مسلكاً خاصا في المماثلة في صيغة الافتعال وفي أوجه الابدال بين الاصوات، كما تبين أنها تشترك مع لهجات أخرى فأ ظواهر عدة كالكشكشة والعنعنة والعجعجة وتحقيق الهمز ٠

ومن خلال دراسة أصوات المد ظهر أنها جنحت للتخلص من أصوات المد الطويلة وآثرت الاتباع الحركي سعياً منها الى الاقتصاد في الجهد العضلي واشتركت مع قبائل شرق الجزيرة في ظاهرة الامالة ، وظهر من خلال البحت انها وافقت لهجة تميم وقيس في بعض الظواهر ووافقت لهجة أهل الحجاز في ظواهر أخرى مما يؤكد انها لم تكن بيئة لهجية منعزلة بل غالباً ما فعل عامل التأثر والتأثير فعله بين هذه اللهجات •

وكان الفصل الثالث مجال دراسة طائفة من الظواهر الصرفية وجد أن معظمها يعود لاختلاف اللهجات العربية القديمة وتبين من خلال هذا الفصل أن لهجة أسد وغيرها قد أثرت في العربية الفصحى فأخذت عنها ظاهرة اتباع حركة ضمائر الغيبة إذا كانت مسبوقة بالباء أو الياء لما قبلها نحو به وعليه وبهما وعليهما ٠٠٠ وظهر أيضاً أن ما ورد في الفصحى من تسكين ميم الجمع في ضمير جماعة الغائبين نحو بهم وعليهم إنما يمثل تأثير لهجة أسد في العربية الفصحى ٠

وتبين من خلال دراسة (أبنية المصادر) أن الها نهجاً خاصاً في بنائها وانها سلكت مسلكاً آخر في جمع طائفة من الاسماء وظهر تأرجحها بين تحريك البنية وتسكينها إلا انها كانت أميل الى التحريك بسبب مجاورتها لبيئة الحجاز المتحضرة التي تؤثر اكتمال الصيغ ٠

وقد اشتركت مع القبائل الآخرى في ظاهرة كسر حروف المضارعة وفاقت أسد وتميم غيرهما بأن جنحتا لكسر الياء في الوقت الذي احتفظت فيه اللهجات الآخرى بفتحها ومن خلال دراسة طائفة من الظواهر الصرفية تبين ان لهجة أسد كانت تتأرجح بين اتجاهين عامين يمثلان الظاهرة الواحدة ففي فعل وافعل نجدها تميل مسرة الى موافقة لهجة قيس وتميسم وأخر الى موافقة لهجة قيس وتميسم وأخر الى موافقة لهجة الحجاز فكان عنصر التأثر والتأثير ذا صدى واسع في تلك الظواهر •

وتكفل الفصل الرابع بدراسة المجال النحوي وقد تبين أن الظواهر التي تميزت بها لهجة أسد عن غيرها من اللهجات أو عن العربية الفصحى قليلة فضلاً عن الظواهر الصوتية والصرفية وتبين من خلال هذا الفصل انالنحويين قد جانبوا المنهج الامثل في تعليل وتأويل طائفة من الاستعمالات اللغوية وذلك بمزجهم بين مستوى اللهجات ومستوى العربية الفصحى ، وكانت كثرة تلك التعليلات والتأويلات مما أرهق الدرس النحوي وأثقل كاهله .

وقد تبين انها خالفت العربية الفصحى في طائفة من الظواهر النحوية سواء ما تعلق منها بحركات الاعراب أو الميل الى إعراب المبني، وثبت انهذه اللهجة تميل الى صرف ما لا ينصرف وورد فيها استعمال خبر كان مرفوعاً وذلك يمثل مرحلة أمضى في القدم مما ألفته الفصحى كما أثر عنها إعراب العدد المركب في حالة اضافته والزام الملحق بجمع المذكر السالم الياء في جميع حالاته وإعراب نونه واتصال ضمائر الرفع البارزة بد (نعم وبئس) وغيرها مما يدخل في مجال التصريف •

أما خاتمة الفصول ، الفصل الخامس ، فكان معرض المجال الدلالي وظهر فيه ان لهجة أسد اسهمت مع غيرها من اللهجات في تكوين ظواهر دلالية مختلفة كالترادف والمشترك اللفظي والاضداد واختصت باستعمال طائفة من الالفاظ في دلالات خاصة لم تألفها العربية الفصحى ولا لهجاتها واختتم هذا الفصل بعرض طائفة من المفردات وردت في معجم الجيم على لسان (الأسدي) وكان تغليب الظن ان تلك المفردات مما اختصت به لهجة أسد وقد تتبعت تلك الالفاظ في امهات المعاجم لأرى إن كانت تنسب الى لهجة أخرى فلم أعشر على شيء من هذا القبيل و

وقد تبين لي من خلال هذه الرسالة ان عنصر التأثر والتأثير كان متفاوتاً بين اللهجات العربية القديمة فعلى الرغم من مجاورة أسد لطيء لم تشـــتركا في ظاهرة من تلك الظواهر إلا في القليل النادر •

وبعد هذا العرض لأهم نتائج البحث لا أغالي إذا قلت ان هذا الضرب من الدراسات اللغوية ما يزال بحاجة الى جهود أخرى تسهم في توضيح معاالم تاريخ العربية وتطورها وبغية تسهيل ذلك أتوجه بهذه الاقتراحات: ١ - القيام بوضع أبجدية صوتية للغة العربية الفصحى تتضمن الاصوات المستعملة في اللهجات المعاصرة وذلك لما تعانيه الدراسات اللهجية من صعوبات مختلفة إزاء طائفة من رموز الاصوات الصامتة وأصوات المد •

٢ القيام بمسح شامل للهجات العربية المعاصرة ثم دراستها مستفيدين بذلك من جهود المستشرقين الذين قاموا بدراسة طائفة من لهجاتنا القديمة والمعاصرة ، وخير طريق لذلك هو دراسة كل لهجة على حدة حتى يسهل سببر خصائصها كلها .

ان اللهجات المعاصرة لا تمثل انحطاطاً لغوياً بقدر ما تمثل تطوراً أصاب اللهجات العربية القديمة وخير دليل على ذلك ان طائفة من الخصائص اللهجية القديمة ما تزال تعيش في لهجاتنا المعاصرة ٠

س التوجه لتحقيق طائفة من كتب التراث التي عنيت باللهجات العربية القديمة وتنشيط عملية البحث في خزائن المخطوطات في العالم بغية العشور على المفقود من كتب اللغات لما لها من أهمية خاصة في دراسة اللهجات العربية القديمة .

إلى ان تتوجه عناية المختصين بعلم الاصوات العربية بوصفه يمثل جانباً هاماً من جوانب الدرس اللغوي فيصار الى ادخال مبادىء هذا العلم في المدارس ليسهل على الطلاب فهم الجوانب الاخرى من الدرس اللغوي •

هذا ومن الله التوفيــق •

## ثبت المسادر والراجع

- \_\_ الابدال ، لأبي الطيب عبدالواحد بن على اللغوي ( ١٥٦هـ ) ، تحر عزالدين التنوخي \_ مط: الترقي \_ دمشق ١٩٦٠ ١٩٦٢ .
- \_\_\_ الاتباع ، لأبي الطيب اللغوي ، تح \_ عزال دين التنوخي ، مط الترقي \_ دمشق ١٩٦١ .
- \_\_ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر ، للشيخ أحمد الدمياطي ( ١١١٧ه ) ، مط الميمنية \_ القاهرة ١٣١٧ ه .
- \_\_ الاتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين السيوطي ( ٩١١ه ) ط٢ \_ مط مصطفى البابي الحلبي \_ القاهرة ١٩٥١ .
- \_\_ إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ، مط لجنة التأليف والترجمة والنشـــر ــ القاهرة ١٩٥٩ ·
- \_\_ الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة ، الدكتور هاشم الطعان\_ دار الحرية للطباعة بغداد \_ ١٩٧٨ .
- \_ ارتشاف الضرب من اسان العرب ، لأبي حيان الاندلسي ( ٧٥٤هـ) ، نسخة مصورة عن الاصل المخطوط بالمكتبة الاحمدية بحلب تحت رقم ٨٩٩ ( مصورة الدكتور طارق الجنابي ) .
- \_\_ الأزمنة والامكنة ، لأبي على المرزوقي (٢١)هـ) ، ط۱ \_ مطحيدر آباد \_ الدكن ١٣٣٢هـ ٠
- \_\_ الإزهية في علم الحروق ، لعلي بن محمد الهروي ( ١٥ ) تح عبدالمعين الملوحي ، مثط الترقي ـ دمشق ١٩٧١ .

- -- أساس البلاغة ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ٥٣٨هـ) دارالكتب المصرية القاهرة ١٩٢٢ ( اوفسيت ) .
- أسرار العربية ، لكمال الله ين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الانباري ( ٧٧٥هـ ) ، تح خريستيان فريدرخ ط١ مط بريل ـ ليدن ١٨٨٦
- \_\_ الاشبأه والنظائر في النحو ، لجلال الدين السيوطي ، ط٢ \_ حيدر باد الدكن \_ ١٣٩٩ ع .
- ــ الاصابة في تمييز الصحابة ، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسيقلاني (١٥٨هـ) ، ط١ مط السعادة ١٣٢٨هـ ( اوفسيت ) .
- ـــ اصلاح المنطق ، ليعقوب بن اسحق السكيت ( ؟ ٢٤هـ ) تحد أحمد محمـــد شاكر وعبدالسلام هرون ، طـ٣ ــ دار المعارف بمصر ــ ١٩٧٠ .
- ـــ الاصنام ، لأبي المنذر هشمام بن محمد بن السائب الكلبي ( ٢٠٤هـ ) تحد الاستناذ أحمد زكى ، دار الكتب المصرية ١٩٢٤ ٠
- ــ الاصوات اللغوية ، الدكتور إبراهيم أنيس ، ط} ـ مط الانجلو المســرية ـ 19٧١ .
- \_\_\_ الأضداد ، لمحمد بن القاسم بن بشيار الانباري ( ٣٢٧هـ ) تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، مط حكومة الكويت ، الكويت . ١٩٦٠
- \_\_\_ الأضداد في كلام العرب ، لأبي الطيب اللغوي ، تح الدكتور عزة حســـن ، مط الترقى \_ دمشق ١٩٦٣ .
- \_\_ الأضداد في اللغة ، محمد حسين آل ياسين · ط١ ، مط المعارف \_ بغداد ١٩٧٤ ·
  - \_\_\_ إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس ( ٣٣٨هـ ) تحد الدكتور زهير غازي زاهد ، مط العاني \_ بغداد ١٩٧٩ .
- \_ الافعال ، لأبي القاسم علي بن جعفر المعروف بابن القطاع الصقلي (١٥٥ه ) ط١ \_ دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد \_ الدكن ، ١٣٠٦ه .
- \_\_ الاقتراح في علم أصول النحد ، لجلال الدين السيوطي ، تح أحمد محمد قاسم ، مط السعادة ، القاهرة ١٩٧٦ .
- \_\_ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ، لابن السيد البطليوسي ( ٥٢٥هـ ) تحد عبدالله البستاني ، مط الأدبية \_ بيروت ١٩٠١ .

- \_\_\_ ألف باء، لأبي الحجاج يوسف بن محمد البلوي ( ١٠٤هـ ) مط عالم الكتب بيروت ( اوقسيت ) دنت .
- \_\_ الأمالي ، لأبي على اسماعيل بن القاسم القالي ( ٢٥٦هـ ) دار الآفاق الجديدة ـ بيروت \_ ١٩٨٠ ( اوفسيت ) .
- \_\_ الأمالي الشنجرية ، لأبي السعادات عبدالله بن علي بن حمزة العلوي (٢١٥هـ) ط١ ، معلد دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر آباد الدكن ١٣٤٩هـ .
- \_ الامالة في القراءات واللهجات العربية ، للدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي ، ط٢ \_ دار نهضة مصر للطبع والنشر ١٩٧١ ·
- \_ الإمثال ، لأبي فيد مؤرج بن عمرو السيدوسي ( ١٩٥هـ ) تحد الدكتور رمضان عبدالتواب \_ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر \_ مط الثقافية \_ ١٩٧١
- املاء ما من به الرحمن ، لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ( ٦١٦ه )، تح إبراهيم عطوة عوض ، ط١ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر -١٩٦١ .
- \_\_ إنباه الرواة على إنباه النحاة ، الجمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطي (٦٤٦هـ) ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ط١ ، مط دار الكتب المصرية ـ ١٩٥٢ .
- \_\_ الانساب ، لأبي سعد عبدالكريم بن محمدالسمعاني ( ١٥٦٢هـ ) تح عبدالرحمن بن يحيى اليماني ، ط١ مط مجلس دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر آباد \_ الدكن ١٩٦٢ .
- \_\_ أنساب الأشراف ، لاحمد بن يحيى البلاذري ( ٢٧٧هـ ) تحد الدكتور محمد حميدالله \_ دار المعارف بمصر . د.ت .
- \_\_ الانصاف في مسائل الخلاف ، لكمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الانباري ( ٧٧٥هـ ) ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر دت .
- \_\_ أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك ، لابن هشام الانصاري ( ٧٦١هـ ) تحد محمد محيي الدين عبدالحميد ، ط٦ ( اوفسيت ) دار الفكر ١٩٧٤ .
- \_ الايضاح في علل النحو ، لابي القاسم الزجاجي ( ٢٧٧هـ ) تحد الدكتور مازن المبارك ، ط٣ دار النفائس \_ بيروت ١٩٧٩ .
- \_\_ البارع في اللغة ، لأبي على القالي ، تح الدكتور هاشم الطعان ط1 ، دار النهضة \_ بيروت ١٩٧٥ ·

- البحر الحبط ،  $V_{i,j}$  حيان الاندلسي ـ مطـابع النصر الحديثة ـ الرياض ( أو فسيت ) د.ت .
- ـــ البالخة في ألفرق بين المذكر والمؤنث ، لأبي البركات الانباري تح الـــدكتور رمضان عبدالتواب ـ مط دار الكتب ١٩٧٠ .
- ــ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، لمحمود شكري الالوسي تح محمد بهجة الاثري ، ط٣ دار الكتاب العربي بمصر د٠٠ ٠
- -- تاج العروس من جواهر القاموس ، للسميد محمد مرتضى الزبيدي (١٢٠٢هـ) ط١ مط الخيرية ٢٠٠٦هـ ، نشر دار ليبيا بنغازي ، ( اوفسيت ) ٠
- \_\_ تاریخ آداب العرب ، مصطفی صادق الرافعي ، ط ی \_ دار الکتاب العربي \_ بیروت ۱۹۷۶ .
- ـــ تاريخ ابن خلدون ، للعلامة عبدالرحمن بن خلدون المغربي ( ١٠٨هـ ) ط٣ ــ دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ـ بيروت ١٩٦٨ ، (اوفسيت ) ٠
- \_\_ تاريخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي ) ، الدكتور ريجيس بلاشـــير تعريب الدكتور إبراهيم كيلاني \_ دار الفكر \_ دمشىق ١٩٥٦ .
- تاريخ الأمم والملوك ، لأبي جعف محمد بن جرير الطبري ( ٣١٠هـ ) مط الاستقامة ــ القلمرة ١٩٣٩ .
- تاريخ العربية ، الدكتور إبراهيم السامرائي \_ المركـــز الثقافي في جامعـــة الموصــل ١٩٧٧ .
  - \_\_\_ تاريخ اللغات السامية ، أ. ولفنسون ، ط١ ، دار القلم \_ بيروت ١٩٨٠ .
- ـــ تاريخ اليعقوبي ، لاحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي ( ٢٨٤هـ ) ، دار صادر ــ ١٩٦٠ ( اوفسيت ) .
- \_\_ التبيان في تفسير القرآن ، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ٦٠)هـ ) تح أحمد حبيب قصير وأحمد شوقي الامين ، مط العلمية \_ النجف ١٩٥٧
- \_\_ الترادف في اللغة ، حاكم مالك لعيبي ، دار الحرية للطباعة \_ بغداد ١٩٨٠
- \_\_ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لأبي عبدالله جمال الدين محمد بن مالك الطائي ( ٦٧٢هـ ) تحد محمد كامل بركات ، دار الكتاب العربي ـ القاهرة ١٩٦٧ •

- \_\_ تصحیح الفصیح ، لابن درستویه ( ۱۹۲۷ه ) تحد عبدالله الجبوري \_ مط الارشاد ، بغداد ۱۹۷۰ .
- \_\_ التضاد في ضوء اللغات السامية ، للدكتور ربحي كمال ، دار النهضـــة العربية ـ بيروت ـ ١٩٧٥ .
- \_\_ التطور اللغوي التاريخي ، الدكتور غرباهيم السامرائي ، ط٢ ، دار الاندلس بيروت ــ ١٩٨١ .
- \_\_ التطور النحوي للغة العربية ، ج · برجشسراسر ، المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة ١٩٨١ ( مصورة عن طبعة ١٩٢٩ ) ·
- \_\_ التكملة والذيل والصلة ، اللحسن بن محمد بن الحسن الصغاني (٢٥٠هـ) تح عبدالعليم الطحاوي ، دار الكتب \_ القاهرة ١٩٧٠ .
- \_\_ تهذیب اصلاح المنطق ، لأبي زكریا یحیی بن علمي بن الخطیب التبریري ( ۱۰۵ م مط السعادة بمصر ۱۰۰۰ .
- \_ تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ( ۷۱ه م ) هذبه عبدالقادر بدران مط روضه الشیام ۱۳۲۹ه ۰
- \_\_ تهذیب التهذیب ، لابن حجر العسقلاني ، ط۱ \_ حیدرآباد الدکن \_ ۱۳۲۰ \_ ۱۳۲۷ه .
- \_\_ تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمدالازهري ( ٣٧٠هـ ) تح عبدالسلام هرون وآخرين ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٤ .
- \_\_ التيسير في القراءات السبع ، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( }}ه )، تحد او تو بر تزل ، مط الدولة \_ استانبول ١٩٣٠ .
- \_\_ ثلاثة كتب في الاضــداد ، للاصمعي وللسجستاني ولابن الســكيت ، تح الدكتور اوغست هفنر ، مط الكائواليكية \_ بيروت ١٩١٢ ( نشرة ثانيــة بالاوفسيت \_ بيروت ) .
- \_ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ط٢ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٥٤ .
- الجامع لاحكام القرآن (تفسير القرطبي) لأبي عبدالله محمد بن احمد الانصاري القرطبي ( ١٩٦١هـ ) ، ط٣ ، مصور عن طبعة دار الكتب المصرية، دار الكتاب العربي ١٩٦٧ ·

- جمهرة أنساب العرب ، لأبي محمد علي بن محمد بن حزم الاندلسي (٥٦) عن ) ، تح عبدالسلام رهون ، دار المعارف بمصر ١٩٦٢ .
- جمهرة اللغة ، لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الازدي ( ٣٢١هـ ) مصورة بالاوفسيت عن طبعه حيدر آباد ـ الدكن ١٣٤٤هـ ، مؤسسة الحسلبي وشركاه .
- الجنبي الداني في حروف المعاني ، لحسن بن قاسم المرادي ( ٢٤٩هـ ) ، تحد طه محسن ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة بغـــداد ــ بغـداد ١٩٧٦ ٠
- \_\_ الجيم ، لابي عمرو الشبيباني ( ٢٠٦هـ ) ، تح عبدالعليم الطحاوي \_ الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية \_ القاهرة \_ ١٩٧٥ .
  - \_\_ حاشية الصبان على شرح الاشموني لمحمد بن علي الصبان ( ١٢٠٦هـ ) ، ط1 ، مط الاستقامة \_ ١٩٤٧ ·
- \_\_\_ الحجة في علل القراءات السبع ، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (٣٧٧هـ) تح على النجدي ناصف وآخرين ، القاهرة ١٩٦٥ .
- \_\_ الحجة في القراءات السبع ، لابن خالويه (٣٧٠هـ) ، تحد الدكتور عبدالعال سالم مكرم ، ط٢ \_ دار الشروق ١٩٧٧ .
  - \_\_ حجة القراءات ، لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة •
- ـــ تح سعيد الافغاني ـ ط١ ، مط الشروق ـ بيروت ، نشر جامعة بنغــازي ١٩٧٤
  - \_\_ الحيوان ، للجاحظ ، تح عبدالسلام هرون ، ط۲ ، مط مصطفىي البابي الحلبي بمصر ( د٠ت ) ٠
- \_\_ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبدالقادر بن عمر البغردي (البغرية ببولاق مصر ١٢٩٩هـ.
- \_\_ الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (٣٩٢هـ) تح محمد على النجار ، ط٦\_ دار الهدى للطباعة والنشر \_ بيروت ( اوفسيت ) •
- \_\_ خطط الكوفة وشرح خريطتها ، لماسنيون ، ترجمة ت · المصعبي ، ط ، ، مط العرفان \_ صيدا ١٩٣٩ ·

- \_\_ دراسة الصوت اللغوي ، للدكتور أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ــ القاهرة ١٩٧٦ .
- \_\_ دراسة اللهجات العربية القديمة ، للدكتور داود سيلوم ، مكتبة المنار الاسلامية \_ الكويت ١٩٧٦ .
- \_\_ دراسات في اللهجات العربية ، طائفة من الباحثين ـ كلية الآداب ـ جامعــة ســوهاج ـ دار الثقافة للطباعة والنشر ـ ١٩٨١ .
- \_\_ الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ، الدكتور حسام سعيد النعيمي، دار الرشيد للنشر ـ ١٩٨٠ .
- ردة الغواص في أوهام النخواص ، لأبي محمد القاسم بن على الحريري (١٨٧١ مكتبة المثنى معمد العداد مكتبة المثنى معمد العداد مكتبة المثنى معمد العداد مكتبة المثنى معمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد العداد مكتبة المثنى معمد العداد العداد معمد العداد معمد العداد معمد العداد معمد العداد معمد العداد معمد العداد العداد معمد العداد ال
- \_\_ الدرة الفاخرة في الامثال السائرة ، لحمزة بن العسن الاصفهاني (٣٦٠هـ) تح عبدالمجيد قطامش ، دار المعارف \_ القاهرة ١٩٧١ .
- \_\_ دلالة الالفاظ ، الدكتور إبراهيم أنيس ، ط٣ مط الانجلو المصرية ١٩٧٦ .
- \_\_ دلالة الالفاظ العربية وتطورها ، الدكتور مراد كامل ، مط نهضة مصــر \_ القاهرة \_ ١٩٦٣ .
- \_\_ ديوان إبراهيم بن هرمية ، تح الدكتور محمد جبار المعيبد ، مط الآداب \_ النجف الاشرف ١٩٦٩ ·
  - \_\_ ديوان ابن مقبل ، تح عزة حسن ، دمشق ١٩٦٢ .
- \_ ديوان الأدب ، لأبي إبراهيم إسحق بن ابراهيم الفارابي (٣٥٠هـ) تح الدكتور أحمد مختار عمر \_ الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ١٩٧٤ .
- \_\_ ديوان الاعشى الكبير ، شرح الدكتور محمد محمد حسين ، مط النموذجية \_ مكتبة الآداب بالجماميز \_ (د٠ت) .
- \_\_ ديوان امرىء القيس ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط۳ دار العــارف بمهـر ١٩٦٩ .
- \_\_ ديوان بشر بن آبي خازم الاسدي ، تح الدكتور عزة حسن ط٢ دمشق١٩٧٢
- \_\_ ديوان جران العود النميري رواية أبي سعيد السكري ط1 مط دار الكتــب المصرية ١٩٣١ ·

- \_\_ ديوان حميد بن ثور الهلالي \_ صنعة الاستاذ عبدالعزيز الميمني \_ الدار القومية للطباعة والنشر \_ القاعرة \_ نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتبب
- \_ ديوان ذي الرمة ، تح الدكتور عبدالقدوس أبو صالح \_ مجمع اللغة العربية بدمشيق \_ ١٩٧٢ .
- ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ، تح عبدالعزيز الميمني ، نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب ١٩٥٠ ، نشر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٥ ،
  - \_\_ ديوان الطرماح بن حكيم ، تعد الدكتور عزة حسن ، دمشنق ١٩٦٨ .
- \_\_ ديوان عبيد بن الابرص ، تحد الدكتور حسين نصار ط١ ، مط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٥٧ .
- \_\_ ديوان عمارة بن عقيل ، جمع وتحقيق شماكر العاشور ، ط١ ، مط البصرة ١٩٧٣ ·
- ــ الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام لعبدالرحمن السهيلي (١٩٦٧هـ) تح عبدالرحمن الوكيل ، ط١ ، دار النشر للطباعة ١٩٦٧ .
- \_\_ زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي(٩٦هـ) ط١٠ الكتب الاسلامي للطباعة والنشر ــ ١٩٦٤ .
- \_\_ الزاهر في معاني كلمات الناس ، لأبي بكي محمد بن القاسم الانبادي (٢٢٨هـ) تحد الدكتور حاتم الضامن · دار الرشيد بغداد ـ ١٩٧٩ ·
- \_\_ السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد (٣٢٤هـ)، تح الدكتور شوقي ضيف \_ دار المعارف بمصر دنت .
- \_\_ سر صناعة الاعراب ، لأبي الفتح عثمان بن جني (٣٩٢هـ) تح مصطفى السقا وآخرين ، ط١٠ ، مط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٥٤ .
- ــ سمط اللآلى ، لأبي عبيد البكري (٨٧)هـ) تح عبدالعزيز الميمني ، مط لجنة التأييف والترجمة والنشر ١٩٣٦ .
- \_\_ شرح (بن عقیل لبهاءالدین عبدالله بن عقیل (۲۲۹هـ) ، ط۱۱ مط السعادة بمصر ۱۹۱۶ ۰
- مرح أبيات سميبويه ، لأبي جعفر النحاس تح الدكتور زهير غازي زاهمد طاء مطالخري الحديثة ما النجف ١٩٧٤ .

- ــ شرح أبيات سيبويه ، الأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي (٣٨٥هـ) تحد الدكتور محمد على الربح هاشم ، مط الفجالة التجديدة ـ القاهرة ١٩٧٤
- \_\_ شرح اشعار الهذليين ، صنعة أبي سعير السكري (٢٧٥هـ) تح عبدالستار أحمد فراج ، مط المدني \_ القاهرة ١٩٦٥ ·
- \_\_ شرح الاشموني على ألفية ابن مالك لنورالدن الاشموني (٢٩هـ) تح محمد محمد محييالدين عبدالحميد ، ط١ ، دار الكتاب العربي \_ بيروت ١٩٥٥ (اوفسيت)
- \_ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك (٦٨٦هـ) ، تح محمد بن سليم اللبابيدي ، مط القديس جاورجيوس بيروت \_ ١٣١٢هـ (اوفسيت) .
- \_\_ شرح الانباري على المفضليات ، لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الانباري (٤٠٠هـ) تح كارلوس يعقوب لايل \_ مط الآباء اليسـوعيين بيروت \_ ١٩٢٠ •
- \_\_ شرح التصريح على التوضيح ، الخالد بن غبدالله الازهري (٩٠٠هـ) ط ا مط الاستقامة القاهرة ١٩٥٤ .
- \_\_ شرح درة الغواص في أوهام الخواص للحريري ، لاحمد شهاب الدين الخفاجي (١٠٦٩هـ) ط١ مط الجوائب القسطنطينية ١٢٩٩هـ ·
- \_\_ شرح ديوان جرير ، لمحمد عبدالله الصاوي ، ط١ ، مط الصاوي \_ القاهرة ١٠٥٣ هـ ٠
- \_\_ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (٢٩١هـ) الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٤ .
- \_\_ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، لابن هشام الانصاري (٧٦١هـ) تح محمد محيي الدين عبدالحميد ، ط٥ ، مط السعادة بمصر \_ ١٩٥١ .
- \_\_ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري (٣٢٨هـ) ، تح عبدالسلام هرون ، ط ، دار المعارف \_ ١٩٨٠ .
- \_ شرح الكافية في النحو ، لرضي الـدين الاسترابادي ، ط٢ ، دار الكتـب العلمية \_ بيروت \_ ١٩٧٩ ( اوفسيت ) .

- شرح المفصل ، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (١٤٣هـ) ، مط النيرية بمصر ٠ د.ت ٠
- شرح الهاشميات للكميت بن زيد الاسدي ، محمد محمود الرافعي ط ٢ ، مط شركة التمدن الصناعية بمصر د٠ت .
- -- شعر الحسين بن مطير الاسدي ، تح الدكتور محسن غياض ، دار الحرية للطباعة \_ بغداد ١٩٧١ .
- -- شعر عبدالله بن الزبير الاسدي ، تح الدكتور يحيى الجبوري ، دار الحرية للطباعة \_ بغداد \_ ١٩٧٤ .
  - \_\_ شعر عمرو بن شأس الاسدي ، تح الدكتور يحيى الجبوري ، مط الآداب \_ النجف الاشرف \_ ١٩٧٦ ·
- ــ شعر الكميت بن زيد الاسدي ، جمع الدكتور داود سلوم مط النعمان \_ النجف الاشرف \_ ١٩٦٩ ·
- ـــ شعراء أمويون ، دراسة وجمع الدكتور نوري حمودي القيسي ، مؤسســة دار الكتب للطباعة والنشر ـ جامعة الموصل ١٩٧٦ .
- -- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، لنشوان بن ســعيد الحميري (٣٧٥هـ) ، تح ك و مسترستين ، مط بريل ليدن ١٣٧٠هـ .
  - ــ الشــوارد في اللغة ، لرضي الدين الحسن بن محمد الصغاني (٢٥٠هـ) تعد عدنان عبدا الرحمن الدوري ، مط المجمع العلمي العراقي ــ ١٩٨٣ .
- \_\_ شواهد الشعر في كتاب سيبويه ، الدكتور خالد عبدالكريم جمعية مط العربية الحديثة \_ القاهرة ١٩٨٠ .
- ـــ الصاحبي في فقه اللغة ، لاحمـــد بن فارس اللغـــوي (٣٩٥هـ) تح مصطفى الشمو يمي ـ بيروت ١٩٦٣ ·
- -- صبح الاعشى في صناعة الانشا ، لأبي العباس أحمد بن على القلقشــندي (٨٢١هـ) ، المؤسسية المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٣ .
- ــ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، لاسماعيل بن حماد الجوهر (٣٩٣هـ) تح أحمد عبدالغفار عطار ، مط دار الكتاب العربي بمصر ١٣٧٧هـ .

- \_\_ صفة جزيرة العرب ، للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (٣٢٤هـ) تحمد محمد بن علي الاكوع ، دار اليمامة للنشر \_ الرياض \_ ١٩٧٤ .
- \_\_ الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٢٠هـ) ، ط دار صادر \_ دار بيروت \_ ١٩٦٠
- ے ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي ، الدكتور عبدالعزيز مطــر ، دار العلوم ـ قطر ـ ١٩٧٦ .
- \_\_ العباب الزاخر واللباب الفاخر ، للصغاني ، تح الشبيخ محمد حسن آل ياسين . دار الرشيد للنشر \_ بغداد ١٩٧٧ -١٩٨١ .
- \_\_ العربية ، دراسات في اللغة واللهجيات والاساليب ، يوهانفك ، ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار ، مط دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٩٥١ .
- \_\_ العربية ولهجاتها ، الدكتور عبدالرحمن أيوب ، معهد البحوث والدراسات العربية \_ ١٩٦٨ .
- \_\_ العصر الجاهلي ، الدكتور شوقي ضيف ، ط٣ ، دار المعارف بمصر د٠ت٠
- \_\_ العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي (٢٨هـ) ، تح أحمد أمين وآخرين ، طبعة بالاوفسيت ، مكتبة المثنى ، بغداد ١٩٦٧ .
- \_ علم اللغة ، الدكتور علي عبدالواحد وافي ، ط٧ ، دار نهضة مصـــر ، القاهرة د٠ت .
- \_\_ علم مقدمة للقارىء العربي ، الدكتور محمود السعران ، دار المعارف بمصر ١٩٦٢ .
- \_ علم اللغة العام \_ الاصوات \_ الدكتور كمال محمد بشر ، ط٥ ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٩ .
- \_\_ علم اللغة العربية ، الدكتور محمود فهمي حجازي ، وكالة المطبوعات \_ الكويت ١٩٧٣ .
- \_\_ العين ، لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٥هـ) ، تحد الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي ، دار الرشيد للنشر \_ بغداد ١٩٨٠ .
- \_\_ غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمود بن الجزري (٨٣٣هـ) ، تعد ج٠ برجشتراسر ، ط١ ، مكتبة الخانجي ١٩٣٢ ٠

- غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (٢٢٤هـ) طبعة مصورة بالاوفسيت عن طبعة حيدر آباد الدكن ، دار الكتاب العربي بيروت١٩٧٦ .
- الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري ، تح على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، طرح ، علم عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٩٧١ .
- -- فصول في فقه العربية ، الدكتور رمضان عبدالتواب ، ط٧ ، مكتبة الخانجي القاهرة ، ١٩٨٠ .
- فعات وافعات ، لابي حاتم السجستاني (٢٥٥هـ) ، تحد الدكتور خليل إبراهيم العطية ، مط جامعة البصرة ـ مديرية دار الكتب ١٩٧٩ .
- ــ فقه اللغات السامية ، كارل بروكلمن ، ترجمة الدكتور رمضان عبدالتواب جامعة الرياض ـ ١٩٧٧ .
  - -- فقه اللغة ، الدكتور على عبدالواحد وافي ، ط٦ ، مط الرسالة ، ١٩٦٨ ·
- ــ فقه اللغة في الكتب ألعربية ، الدكتور عبده الراجعي ، دار النهضة العربية ـ بيروت ١٩٧٩ ٠
- \_\_ فقه اللغة وخصائص العربية ، محمد المبارك ، ط٣ ، دار الفكر \_ بيروت ١٩٦٨ .
- الفهرست ، لأبي الفرج محمد بن اسحق بن محمد بن اسحق النديم (٣٨) هـ) تح رضا تجدد \_ طهران \_ ١٩٧١ .
- \_\_\_ في الأدب الجاهلي ، الدكتور طه حسين ، طـ ٩ ، دار المعارف بمصر ١٩٦٨ ٠
- ــ في الأصوات اللغوية ، الدكتور غالب المطلبي ، دار الحرية للطباعة ـ بغداد ـ 19٨٤ .
- \_\_ في البحث الصوتي عند العرب ، الـدكتور خليل إبراهيم العطيـة ، دار الجاحظ \_ بغداد ـ ١٩٨٣ ·
- \_\_ في تاريخ العربية ، الدكتور نهاد الموسى ، المؤسسة الصحفية الاردنيــة \_ عمان ١٩٧٦ .
  - \_\_ في علم اللغة العام ، الدكتور عبدالصبور شــاهين ، ط٣ ، مؤسسة الوسالة \_ بيروت ١٩٨٠ .
- -- في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي ، ط١ ، المكتبــــة المحصرية ـ صيدا ـ بيروت ١٩٦٤ .

المستوال المستوانية ال

- \_\_ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ، الدكتور عبدالصبور شاهين، دار الكتاب العربي \_ القاهرة \_ ١٩٦٦ ·
- \_ القراءات واللهجات ، عبدالوهاب حمودة ، ط١ ، مط السعادة بمصر ١٩٤٨
- \_\_\_ القلب والابدال ، لابي يوسف يعقوب بن اسحق السكيت (ضمن الكنــز اللغوي ) ، تح اوغست هفنر ، مط الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ـ بيروت ١٩٠٠ ٠
- \_\_ كتاب الحروف ، لأبي نصر الفــــارابي (٣٣٩هـ) تح محســــن مهدي ، دار المشرق ــ بيروت ١٩٧٠ .
- \_\_ كتاب سيبويه ، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (١٨٠هـ) ، تح عبدالسلام هرون ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ١٩٧١ .
- \_\_ الكامل ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (٢٨٥هـ) تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر \_ القاهرة .
- ــ الكامل في التاريخ ، لابن الاثير عزالدين أبي الحسـن على بن أبي الكـرم الشبيباي (٦٣٠هـ) ، دار صادر ـ بيروت ١٩٦٥ .
- \_\_ الكشف عن وجوه القراءات السبع ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (٣٧)هـ) ، تحد الدكتور محيي الدين رمضان ، ط٢ ، مؤسسة الرسالة \_ بيروت ١٩٨١ .
- \_\_\_ كلام العرب ، الدكتور حسن ظاظا ، دار النهضة العربية \_ بيروت ١٩٧٦ .
- \_\_ كنز المحفاظ في كتاب تهـــذيب الالفاظ لابن الســكيت ، تهذيب الخطيب التبريزي ، تح الأب لويس شيخو اليسوعي ، مط الكاثوليكيــــة للآبــاء اليسوعيين ــ ١٨٩٥ ( اوفسيت ) .
- \_\_ اللباب في تهذيب الانساب ، لعزالدين ابن الاثير الجزري (٦٣٢هـ) ، مكتبة المثنى \_ بغداد (اوفسيت) . دنت المثنى \_ بغداد (اوفسيت)
- \_\_ لحن العامة ، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (٣٧٩هـ) تح الدكتور عبدالعزيز مطر ، دار المعارف \_ ١٩٨١ ·
- \_\_ لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ، الدكتور عبدالعزيز مطر ، ط٢ ، دار المعارف \_ ١٩٨١ .
- \_\_ لحن العامة والتطور اللغوي ، الدكتور رمضان عبدالتواب ، ط١ ، دار المعارف بمصر \_ ١٩٦٧ ·

- ۔ لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (٧١١هـ) ، دار صادر ۔ دار بيروت ۔ ١٩٥٥ -١٩٥٦ ·
- \_\_ اللغات السامية ، تيودور نولدكه ، ترجمة الدكتور رمضان عبدالتواب ، دار النهضة العربية \_ القاهرة \_ ١٩٦٣ .
- \_\_ اللغة ، فندريس ، تعريب عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص ــ مكتبة الانجلو المصرية ــ ١٩٥٠ .
- \_\_ اللغة والمجتمع ، الدكتور علي عبدالواحد وافي ، دار نهضة مصر \_ القاهرة \_ 1971 .
  - \_\_ الهجات العرب ، أحمد تيمور باشا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣
- \_\_ اللهجات العربية في التراث ، الدكتور أحمد علم الدين الجندي ، الدار العربية للكتاب \_ تونس ١٩٧٨ .
- ــ اللهجات العربية في القراءات القرآنية ، الدكتور عبده الراجحي ، دار المعارف بمصر ١٩٦٨ .
- ـــ لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ، الدكتور غالب المطلبي ، دار الحريــة للطباعــة ــ بغداد ــ ١٩٧٨ ·
- \_\_ لهجة شمال المغرب ، الدكتور عبدالمنعم سيد عبدالعال ، دار الكتاب العربي، القاهرة ١٩٦٨ .
- \_\_ ليس في كلام العرب ، للحسين بن أحمد بن خالويه (٣٧٠هـ) تح أحمد عبدالغفور عطار ، ط٢ ، مكة المكرمة ، ١٩٧٩ .
- \_\_ مالك وتميم ابنا نويره اليربوعي ، دراسة وجمع ابتسام مرهون الصفار مط الارشاد \_ بغداد \_ ١٩٦٨ .
- ــ ما ينصرف ومالا ينصرف ، لأبي اسحق الزجاج (٣١١هـ) تح هدى محمود قراعة ، مطابع الاهرام التجارية ، القاهرة ١٩٧١ .
- ۔۔ مجالس تعلب ، لأبي العباس أحمد بن يحيى تعلب (٢٩١هـ) تح عبدالسلام هرون ـ ط١ ، دار المعارف بمصر ١٩٤٨ ٠
  - \_\_ مجالس العلماء ، لأبي القاسم عبدالرحمن بن استحق الزجاجي (٣٤٠هـ) ، تح عبدالسلام هرون ، الكويت ١٩٦٢ ·
- مجموع في اللغة والنحو لابن الخشاب مخطوطة مكتبة كوبراني رقم ١٣٩٣ ومعهد المخطوطات العربية رقم ١٤٩ نحو (مصورة الدكتور طارق اللجنابي).

- \_\_\_ محاصرات في اللغة ، الدكتور عبدالرحمن أيوب ، دار المعارف \_ بغداد ، ١٩٦٦ .
- \_\_ المحسير ، لأبي جعفر محمد بن حبيب ( ٢٤٥هـ) ، تصحيح الدكتورة ايلزا لبختن شمتيتر ، المكتب التجاري ، بيروت ( اوفسيت ) .
- \_ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها لابن جني ، تح على النجدي ناصف وآخرين ، القاهرة ١٣٨٦ه .
- \_\_ المحكم والمحيط الاعظم في اللغة ، لعلي بن اسماعيل بن سيده (٥٨)ها) تح مصطفى السقا والدكتور حسين نصار · ط١ ، مصطفى البابي الحملبي وأولاده بمصر ١٩٥٨ ·
- \_\_ المحيط في اللغة ، للصاحب بن عباد (٣٨٥هـ) تح الشيخ محمد حسن آل ياسين ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٧٨ ·
- مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ) ٦٦٦هـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ١٩٨١ .
  - مختصر في شواذ القراءات ، لابن خالويه ، تح جو تهايف برجشتراسر ، مط الرحمانية \_ القاهرة ، ١٩٣٤ ·
    - \_\_ المخصص ، لابن سيده ، المكتب التجاري ـ بيروت ( اوفسيت )
- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، الدكتور مهدي المخزومي ط٢٠ . مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٥٨ .
- \_\_ المذكر والمؤنث ، لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري ، تحد الدكتور طــارق عبد عون الجنابي ، ط١ ، مط العاني ، بغداد ، ١٩٧٨ .
- \_\_ المذكر والمؤنث ، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (٢٠٧هـ) ، تحد الـــدكتور رمضان عبدالتواب ، مكتبة دار التراث ــ القاهرة ، ١٩٧٥ .
- مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع ، لصفي المدين عبد المؤمن بن عبدالحق البغدادي (٧٣٩هـ) ، تح علي محمد البجاوي . عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط١٠ ؟ ١٩٥٤ .
- \_\_ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، لجلال الدين السيوطي ، تح محمد أحمد جاد الولى وآخرين ، عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ، د.ت .
  - \_\_ المسالك والممالك لأبي اسحق إبراهيم بن محمد الاصطخري (٣٥٠هـ) تح الدكتور محمد جابر عبدالعال الحيني ، دار القلم ــ القاهرة ، ١٩٦١ ،

- \_\_ المشترك اللفظي في اللغية المربية ، عبدالكريم شهديد معمد ، رسسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة \_ جامعة بغداد \_ ١٩٧٦ ·
- \_\_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير و لاحمد بن محمد بن علي المقدري الفيومي (٧٧٠هـ) مط الاميرية \_ القاهرة ١٩٢٦ •
- \_\_ معاني القرآن ، لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي (٢١٥هـ) تح الدكتور فائز فارس ، طن . الكويت ، ١٩٨١ ·
- معاني القرآن ، لأبي زكريا الفراء (٢٠٧هـ) تحد أحمد يوسف نجاتي ومحمه علي النجار والدكتور عبدالفتاح شلبي ، دار الكتب المصرية ، ١٩٥٥–١٩٧٢
- معجم الادباء ، لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (١٢٦هـ) ط دار المأمون مكتبة عيسى البابي الحلبي ، مصر ١٩٣٦ .
  - \_\_ معجم البلدان ، لياقوت المحموي ، ط ليبزك ١٨٦٨ ( اوفسيت ) .
- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، عمر رضا كحالة ، دار العلم اللملايين بيروت ، ١٩٦٨ .
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع الأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري (٨٧)هـ) ، تح مصطفى السقا ، ط١ ، لجنة التأليف والترجمية والنشر ، القاهرة ١٩٤٥ .
- \_\_ المغازي ، للواقدي محمد بن عمر بن واقد (٢٠٧هـ) ، تحد الدكتور مارسدن جو نس · مطّ جامعة اكسفورد ، ١٩٦٦ ·
- \_\_ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الانصاري (٧٦١هـ) تح محمد محيي الدين عبدالحميد ، مط المدني \_ القاهرة ، دنت ،
- \_\_ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، الدكتور جواد على ، ط١ ، دار العلم للملايين \_ بيروت ، ١٩٦٨ .
- ـــ المقاصد النحوية في شرح شـواهد شروح الالفية ، لبدرالدين أبي محمـــد محمود بن أحمد العيني (٨٥٥هـ) على هامش خزانة الأدب للبغدادي ، ط١ ، مط بولاق ، ١٢٩٩هـ .
- \_ المقتضب ، لمحمد بن يزيد المبرد ، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت ( اوفسيت ) .

- ــ المقصور والممدود ، لأبي العباس أحمد بن محمد بن الوليد بن ولاد (٣٣٢هـ) تصحيح محمد بدرالدين النعساني ، ط١ ، مط السعادة بمصر ، ١٩٠٨ .
- مكة وتميم ، م · ج · كستر ، ترجمة الدكتور يحيى الجبوري ، دار الحريـــة للطباعة ــ بغداد ــ ١٩٧٥ .
- \_\_ مناهج البحث في اللغة ، الدكتور تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، 1979
  - من أسرار اللغة ، الدكتور إبراهيم أنيس ، طرى ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٨ .
- ـــ من أصول اللهجات العربية في السودان ، عبدالمجيد عابدين ، مكتبة غريب القاهـرة ــ ١٩٦٦ ·
- \_\_\_ المنصف لكتاب التصريف للمازني ، شرح ابن جني ، تح إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين ، ط١ ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ١٩٥٤ .
- \_\_ المنمق في أخبار قريش ، لمحمد بن حبيب (٥) ٢هـ) ، تعد خورشـــيد أحمـــ فارق · ط١ \_ حيدرآباد الدكن \_ ١٩٦٤ ·
- \_\_ منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك ، لأبي حيان النحوي ، تح سدني كلاوزر نيوهيفن \_ امريكا ، ١٩٤٧ .
- \_\_ النابغة الذبياني ، الدكتور محمد زكي العشماوي ، دار النهضة العربية \_ بيروت ، ١٩٨٠ .
- \_\_ النحو العربي نقد وبناء ، الـدكتور إبراهيم السامرائي ، دار الصـادق ، بيروت ـ ١٩٦٨ .
- \_\_ نحو وعي لغوي ، الدكتور مازن المبارك ، مؤسسة الرسالة \_ بيروت ١٩٧٩
- \_\_ نسب عدنان وقحطان للمبرد ، تح عبدالعزيز الميمني ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٣٦م ·
- \_\_ النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري (٨٣٣هـ) مراجعة على محمد الضباع ، المكتبة التجارية بمصمر ، د ت ·
- \_\_ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، لأبي العباس أحمد القلقشندي(١٦٨هـ) تحد إبراهيم الابياري ، ط١ ، القاهرة ، ١٩٥٩ .

- ـــ النوادر لأبي مسحل عبدالوهاب بن أحمد الاعرابي (٢٥٠هـ) تحد الــــــ كتور عزة حسن 6 دمشق ١٩٦١ ٠
- -- عمع الهوامع شرح جمع الجوامع : لجلال الدين السيوطي ، تصحيح محمد بدرالدين النعساني ، دار المعرفة ـ بيروت (اوفسيت) .

### المجلات والدوريسات

- البحولاً والمحاضرات ــ دورة مجمع اللغـــة العربية ١٩٦٥ ، الدورة الثانيـة والثلاثين ــ مط المجمع العلمي العراقي . بغداد ــ ١٩٦٦ .
  - حوليات الجامعة التوسية العدد الثامن ١٩٧١ ( الاقيشر الاسـدي أخباره وأشـعاره جمع الطيب العشاش ) .
- الخليج العربي مركز دراسات الخليج العربي جامعة البصرة ، العسدد الخامس ، ١٩٧٦ ( دراسات في اللهجات العربية لهجة طيء الدكتور خليل إبراهيم العطية ) .
  - -- وجلة كلية الآداب بجامع فؤاد الاول ، مايو ١٩٤٨ ، مجد ١٠ ، ج١، ، ( بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي . آنوليتمان ) •
- \_ مجلة المجمـع العلمي بدمشق ، مج١٥ ج٣- ١٩٣٧ ( تأملات عامـة في اللهجات العربية \_ الاستاذ ج \_ فانتينو \_ ) .
- ـــ مجلة معهد المخطوطات العربية ، مج١٦ ، ج٢ · ( الرد على الزبيدي في المحن العامة لابن هشنام اللخمي (٧٧هـ) تحد الدكتور عبدالعزيز مطر ·
- \_\_ مجلة معهد المخطوطات العربية مج١٧ ح٢ ، ١٩٧١ · ( مختصر المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة (٢٩٠هـ) تحد الدكتور رمضان عبدالتواب ) ٠
  - \_ في اللهجة الصنعانية للدكتور خليل العطية ( بحث مخطوط ) •

# Ancient West-Arabianchaim Rabin

London Taylor, Foreign, 1951.

- The encyclopaedia of Islam

New edition, Leiden: E.J. Brill,

London: Luzac co, 1960.

#### **ABSTRACT**

#### Asad Dialect

This thesis is a study of one of the ancient Arabic dialects which came to be one of the sources of Classical Arabic. The Asad dialect was taken into great consideration by the great Arab linguists of the stage of gathering their own data.

This study consists of a preface, an introduction, five chapters and a conclusion.

The preface tackles a number of matters that shed light on some aspects of the history of the tribe. It describes certain events at both the pre-Islamic and early Islamic periods which the research worker has limited his description to and which do not take him later than the middle of the second century of the Hijrah.

Chapter I deals with the linguists' viewpoints in relation to the ancient Arabic dialects in general and the Asad dialect in particular. The writer tackles "the Quran readings" that match with the Asad dialect and tries to

find out the dialect characteristics that continued to be found in the Asadi's and non-Asadi's poetry.

Chapter II is on the phonology of the Asad dialect. The researcher deals with the phonological aspects concerning the consonants such as assimilation, elesion and the "hemz" phenomenon. As far as the vowels are concerned, the writer shows how the Asadis used to prefer the short vowels (i.e. dhamma, Fatha and Kasrah) to the longones.

Chapter III is on the morpphology of the dialect. That is why word formation is focused on here. It seems clear that the Asad dialect has got its own system in changing certain nouns into their plural forms, forming some infinitives, and prepondering nouns of the patterns "Fu'ul" and "Fa'al" or not. The dialect is found to be different from other dialects with reference to gender, i.e. formation of feminine and masculine nouns. The Asad dialect is also characterised by putting "Kasra" under the present tense prefixes. The dialect uses both the inflected and non-inflected forms of the triliteral verbs. Finelly, one of the specific features of this dialect is that the pattern it follows in forming group of verbs is either different from or similar to those fo'lowed in other dialects.

Chapter IV studies the syntax of the dialect. It has been found that there are few differences between the Asad dilect and Classical Arabic. The most important deviation is represented by conjugating or inflecting what cannot be inflected there. The other difference is the use of "dhamma" at the end of the predicate of "Kan". It also differs from classical Arabic in inflecting and forming certain function words. It also inflects certain items such as "Ni'ma" "Bis'a" and other.

Chapter V is on semantics. It has pointed out that the Asad dialect shared the other dialect in the rich linguistic heritage of synonyms and antonyms.

The conclusion presents the results the research worker has arrived at. our our our sequence of two dialectical environment; which were, the bedouin or nomad life of Tamim and the civilization of Hijaz. It is because of the Co-influence the Asad dialect seemed to resemble the dialects, of the east of the peninsula on the one hand and the Hijaz dialect has got its own characteristics as far as the points this study has tackled.

Ali Nasir Ghalib

Basrah 1985

# فهرس الوضوعات

| الصفعية   | الكوضسوع                              |
|-----------|---------------------------------------|
| V 0       | المقدمية                              |
| •         | التمهيب                               |
| ٩         | اسد في كتب الأنساب                    |
| <b>\+</b> | تعريف بالقبيلة وأشهر بطونها           |
| 10-11     | مواطن القبيلة في الجاهلية والاسلام    |
| T+ - 1A   | حياتهم الاجتماعية والاقتصادية         |
| <b>**</b> | دياتهم في الجاهلية                    |
| 71        | علاقتهم ما جاورهم من قبائـــل         |
| 71        | ۔ علاقتھم بطيء                        |
| 77        | _ علاقتهم بامارة كندة                 |
| **        | _ علاقتهم بقریش                       |
| 44        | ــ علاقتهم بذبيان والمناذرة والغساسنة |
| 78        | موقفهم من الاسلام                     |
| 70        | دورهم في معركة القادسية               |

| الصفحة     | الموضوع                            |
|------------|------------------------------------|
| ۲۸ ۲۶      | فصاحة القبيلة ومكانتها الأدبية     |
| 79 - 78    | الفصل الاول                        |
| ٣١         | اللهجـــة لغة واصطلاحاً            |
| 44         | نشاة اللهجات                       |
| <b>***</b> | أسبباب نشأة اللهجات                |
| 4.         | العملاقة بين اللغة واللهجة         |
| 77         | مصادر لهجة أسد                     |
| 44 40      | رواية اللهجات                      |
| £ £ - £ •  | موقف اللغويين والنحويين من اللهجات |
| 0+ _ 20    | موقف اللغويين من لهجة أســـد       |
| ٠٠ ٥٠      | لهجة أسد في القراءات القرآنية      |
| YE — 7Y    | لهجة أسد في شعر الاسديين           |
| YA YE      | لهجة أسد في شعر غير الاسديين       |
| AYY9       | الفصل الثاني: المجال الصوتي        |
| ** - **    | الاصوات الصامتة                    |
| AY         | الماثلة                            |
| ٨٦         | الادغام                            |

الابدال

\_ الميم والباء

\_ الفاء والثاء

\_ الدال والتاء

\_ الراء واللام

\_ اللام والنون

\_ النون والميم

\_ السين والشين

\_ الجيم والخاء

\_ القاف والكاف ( الجبيم القاهرية ) ٩٨ – ٩٩

\_ القاف والكاف

\_ الخاء والكاف

\_ العجعجـة

\_ الكشكشة

\_ العنعنـة

\_ الهمـز

أصوات المد:

التخلص من أصوات المد الطويلة ١١٥٠ - ١١٧

أأوضوع

| 171 - 111 | 4.                | الاتباع الحركي                           |
|-----------|-------------------|------------------------------------------|
| 170 - 171 |                   | الأسماء _ في الأسماء                     |
| 177-170   | •                 | في اسم الفعل                             |
| ١٢٦       |                   | الفعل في الفعل                           |
| 177       | , · · · · · · ·   | م في ( ها ) التنبيه                      |
| 177       |                   | ر الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 141 - 174 |                   | الامالة                                  |
| 148 - 141 |                   | المعاقبة                                 |
| 147 - 148 |                   | الميل الى الضم                           |
| 144-147   |                   | الميل الى الكسر                          |
| 18+ - 144 |                   | الميل الى الفتح                          |
| 1\$1      | ¥ .               | الفصل الثالِث: المجال الصرفي             |
| 129 - 124 | v                 | ضمائر الغيبة                             |
| 187       |                   | أسماء الإشارة                            |
| 189-184   | e l'est           | القصر والمسد                             |
| 101 - 189 |                   | ابنية المضادر                            |
| 107       |                   | انسم المفعول من الثلاثي الأجوف           |
| 107       | aya ta ta aya a a | الصغة المشبهة                            |

| الصفحة    | الوضوع                       |
|-----------|------------------------------|
|           | الجسيع                       |
| 102       | فتسمح نون التثنية            |
| 101 - 105 | التحريك والتسكين             |
| 17V - 109 | التذكير والتأنيث             |
| 1V+= 14V  | كسر حروف المضارعة            |
| 1VV — 1V+ | فعسل وأفعسل                  |
| 141 - 144 | أبنية إلافعال                |
| 147 - 141 | البناء للمجهول               |
| 147 - 147 | الوقف                        |
| IAT       | الحذف                        |
| 1         | التخفيف                      |
| <b>\</b>  | التشميديد                    |
|           | نقل الحركة                   |
| 197-19.   | الفصل الرابع : المجال النحوي |
| 190-197   | وظيفة الحركات عند اللغويين   |
| 194 - 190 | علامات الاعراب والبناء       |
| 1         | اعــراب حيث                  |
| - 14Ac    | العصدالمركب                  |
| 199       | قبل وبعسد                    |

14.